# الأرجوحة.. محمد الماغوط

في روايته الوحيدة والتي كتبها منذ ما يزيد على عقدين من الزمان، ولم تكتمل فصولاً بعد، يطلُّ محمد الماغوط على واقع عربي يعرفه ويخشاه الجميع ولا يتكلمون عنه إلا همساً أو إيماءً.

بلغة شفافة كالشعر وحبكة آسرة، تعيد إلى الأذهان مناخات الصحو في الستينات، وبقدرة معهودة ومميزة، على رسم الشخصيات، وابداع متعدد المستويات في بناء الحوار. ينقلك الماغوط من الفئ إلى دارة الضوء الشديد ويمنح حنجرتك صوتاً وقلبك الجسارة التي لطالما خفق لها.

شبه سيرة ذاتية لكاتبها والعديد من القراء.

الطبعة الأولى: نيسان/ابريل 1991 رياض الريس للكتب والنشر لندن - قبرص

## الفصل الأول

أيها الاسم الصغير كتابوت طفل!

يا من لصقتك على الجدران وثياب المسافرين. ورافقتك على دراجتي حتى النافذة الأخيرة من الوطن، دون رياح أو أزهار ، مخلفاً أسلابي على الورق المقوى، تاركاً مبارزيك يلهثون حتى الشيخوخة بين شمس الأصيل وحديد المزلاج.

أيها الاسم الغدور ، والراقد على حرفه الأول كالغزالة! يا بلسم الخراب ودم الطفلة المنتقاة

بالأصابع! اذهب بعيداً بعيداً كالجناح المكسور ، ملثماً أو حاسر الرأس، فالخوذ الفضفاضة ملأى بالأحلام وقمل الأوسمة.

لأجلك أحني عنقي كالخيط أمام إبر المنفى، وثيابك الممزقة في قاع الكمين. بك أرتفع وبك أهوي كرجل على حبال الأرجوحة ولذلك ما قد تراه في القمة قد أراه في الحضيض. وما أراه في الحضيض قد تراه في القمة. هكذا أريدك اميرا عاريا ومذعوراً تحت ثلج الحرية ونار الاستقلال. مجتازا جبال الألم، مكباً على وجهك كالطفل أما الطابة الهاربة.

امرأة من الشمال، أو امرأة في الجنوب.

تسكع في بشمزين، ولهاث في باريس.

نواح في هذه النافذة، وزغاريد في تلك.

جنازات مسرعة تحت المطر، وجنازات تنفجر بأزهارها عبر الصحراء، ولكن أين المحطة الأخيرة؟ أين الشجرة التي يقعي المسافر تحت ظلالها مع حقائبه وغلة سيوفه؟

لا شيء. إننا ذئاب وحيدة وشاردة، وستظل أسناننا تؤلم من أحببناهم بصمت واخلاص على مفارق الطرق وتحت شموع المقاهي حتى تنزف القطرة الأخيرة من دمائهم على طرف الحذاء. وعند ذلك، نطالبهم بازالة تلك البقع بالدموع ومناديل الذكرى.

ولكن يا يمامتي الصغيرة عودي.

ولكن متى يعود المسافرون الصغار؟ ومن أين تطلق صيحات العودة وتلقى سلاسل الإنقاذ؟

\* \* \* \*

خلف "الكازار" ذلك المناخ الالهي لضم الركب الصغيرة وعصر المناديل بالراحتين، ذلك الذيل المصقول كرأس الحربة لنكئ الجراح. كان النهر الأزرق الجميل يندفع كالعقرب إلى الأمام بعد أن لدغ كل حقول الأرض في طريقه مشكلاً مع السحب الغاربة وحظوظ الفلاحين التعساء الشعرة الأخيرة من ذلك الذيل المترامي كقوس النصر، كانساً الماء بيديه، بعيداً بعيداً عن عنق اليمامة المحاصرة، والزهرة التي تطوقها عشرة جيوش لقطفها وشمها حتى تدمع العينان. كانا يحبان المطر والخريف. وهناك على الشرفة الجافة، كتب رسالة إلى الله، ولصق بها بدل الطابع ورقة خريف، وهوى على مقعده.

\*\*\*

لقد أدرك بعد فوات الأوان أن صراخه من الدور الرابع" عودي يا حبيبتي الصغيرة" في ذلك

الصباح العاصف الكئيب ضرب من الجنون. وقد رآها تسير متمهلة على الرصيف المقابل، وحقيبتها مضمومة كالطفل الميت إلى صدرها، منكسة رأسها الجميل كأنها تريد أن تقول للعالم أجمع: انظروا كم أنا حزينة أو كم هو عنقي جميل عندما يتقوس كعنق الزهرة أمام الريح! وظل وجهه المكسو بالشعر ملتصقاً أطول فترة ممكنة بزجاج النافذة، يتأمل آخر ذرة من حبيبته في الزحام. ولم يصدق أبدا أنها ذهبت إلى الأبد لا لشيء إلا لأنه لا يستطيع أن يضع لها اخلاصه على الطاولة كعلبة التبغ، ويقول لها: هذا هو اخلاصي. ضعيه في حقيبتك الصغيرة مع أوراق الزكام يا ملاكي. أو بالأحرى لأنه لا يستطيع أن يغرس مقودا في طاولته ويقول لها: هبا.. دعي مشطك الآن، وأسرعي إلى جانبي يا حبيبتي لنغزو العالم. وبعد ذلك تعودين إلى تسريح شعرك الجميل.

ان فكرة رحيلها إلى الأبد لا تحتمل الا اذا ضرب الرأس على حافة السرير حتى يتتاثر كالزجاج. إنها حياته، وفكرة مطاردتها في الشارع مستحيلة، فهو من أجلها يقبع منذ أربعين يوماً داخل تسعة جدران. ومن أجلها يبحث عنه نصف مليون شرطي في الليل والنهار. ومن أجلها تمتلئ عيناه بالدموع كلما أمطرت السماء أو رأى ذراعين متشابكتين تحت نور المصابيح.

إنها وطنه الصغير الضال.

من أجلها يحك ظهره عبر الطاولة، ويكشط الوسخ المتجمع على جلده كالعجين. إن ظهره يبكي في كثير من الأحيان حتى ليخيل إليه أن آلاف العيون الزرق تتتحب وتبكي تحت جلده الملطخ بالحبر.. يبكى حتى عندما يكون في أروع ساعات المرح والعناق .. عندما

" " " يضمها بين ذراعيه، ويلويها على الأريكة العتيقة كالغصن الطويل العاري.

ومع ذلك لم تقتنع أبداً أنه يحبها، وأن حياته من دونها لا تساوي علبة ثقاب.

اسمها صغير كالفراشة، قاتل كرأس أغبر.. "غيمة" يا نحلة الشؤم يا عسل المقابر!

لكِ نسغ العظام وقشدة السفر، ولكن عودي يا يمامتي.

\* \* \* \*

لقد كان قروياً حزيناً لا تزال رائحة العنب والتلال الجرداء متخمرة في شعره، يشق طريقه كالمحراث الصغير بين النساء ويخلفهن وراء سريره كالأثلام، في كل المدن والأقبية والمكاتب التي عاش فيها كصحفي وكمتشرد. كان يعتقد أن الحب هو ذلك الارتجاف الذليل الخاطف في عروق الظهر، تلك النار المندفعة كماء الجداول حول الرئتين وأمام مصب القلب، حيث ينتهي كل شيء بمجرد تعقيم اليدين وترتيب الشعر أمام المرآة.

إلى أن جاءت "غيمة"، وأحكمت اللجام الحريري بين القواطع وحكت بأظافرها الجميلة الصافية

قشرة التابوت وبريق المرآة، وأغلق كل الشوارع، ولملمت كل أوراق الخريف لتقلب كل شيء رأساً على عقب، وتجعل الكتب والثياب والأوراق وكل ما تزدحم به غرفته الصغيرة أشبه بأسلاب حرب لا يعرف إلى من تؤول في النهاية.

ولكنه يرددها كالكروان مئات المرات في اليوم: إن حياته من دونها لا تساوي أكثر من علبة ثقاب.

اتكأ بمرفقيه الهزيلين على الطاولة، ودم الأسى يكاد يطفر من فمه وزوايا عينيه.. ودم الطفولة والشرايين الغابرة. كان كل شيء حسناً عندما جاءته هذا الصباح نحيلة وشفافة حتى لتخالها ثوباً وردياً فقط، أرسلتها الريح إلى ذراعيه من دون مقابل أو تعويض. سألته عن مرضه (كان مريضاً باستمرار) وعما اذا كانت صفارات الانذار ونواح الأشجار المبللة لا تزال تثير رعبه. ثم قدمت له الصحف والتبغ وقطعة اللبان، ودخلت إلى دورة المياه وهي توبخه لأن أوساخ المطبخ ما زالت في مكانها، دون أن تترك له مجالاً ليبرر ويجيب .وعندما عادت وهي تجفف يديها الصغيرتين البيضاوين بأحد قمصانه، حاول تقبيلها على فمها، ولكنها دفعته باسمة في صد، وجلست بجواره تئن كأنها خارجة من المستشفى: آه ..دعني أرجوك.

الماذا؟

-إننى متعبة.. وعلى عجل أيضاً. هل عندك بعض الطعام؟

-نعم.. أوه .. يا حبيبتي.. إذن أنت جائعة؟

ونهض، وأحضر ما تبقى من عشاء البارحة في صحاف من الألمنيوم العتيق، ووضعها أمامها على الطاولة المكسورة بالأقلام وأوراق الصحف. وبينما كانت تمضغ لقمتها الثانية وجدته ساهما لا يأكل معها، فسألته وهي تمسح فمها بقطعة الخبز: لماذا لا تأكل؟

-انني حزين. سأموت حتماً في هذين اليومين.

-بل ستعيش أكثر من برناردشو.

-أتمنى ذلك حتى أرعاك في شيخوختي يا ملاكي.

-حبيبي.. هل تشتري لي قيثارة ؟!

فأجابها مندهشاً : قيثارة؟!

-نعم قيثارة. ألم تسمع بشيء اسمه قيثارة قبل الآن؟

فأجابها ضاحكاً: بلى بلى يا حبيبتي ولكن.. سأحصي أوتارها كل يوم واذا ما جاء صاحب البيت ليطالبني بالايجار سأقضي عليه.. سأعزف له بنفسي.

وعندما رفع رأسه عن الصحف ورأى عينيها تتألقان كنقطتي الحبر، أدرك أنه أثارها وجرحها، فارتبك ، وشعر أنه أتعس انسان في العالم لأنه لا يستطيع استرداد تلك الضحكة العابرة إلى الأبد. وعندما حاول أن يعيد إلى وجهه ملامحه الاولى فشل وظل ينظر إليها

متلعثماً وشفته مزمومة فوق حد الأسنان كأنه أصيب بالبله.

-نعم يا حبيبتى .. سأشتري لك تلك القيثارة.

-متى؟

- لا أظنك تريدينها الآن وفي هذه الظروف. أنت تعرفين ان ما أملك من نقود لا يكفي لشراء طنبور عتيق.

-ولكنى بحاجة ماسة إليها.

-حبيبتي.. هذه ساعتي وكتبي. لا بد من أنه يوجد أحد في العالم يهمه مثل هذه الأشياء.

-ولكن ثمنها لا يكفى.

-سأعطيك أقصى ما يمكنني الاستغناء عنه من ثمن الطعام والصحف، ولكنك ستعزفين لي باستمر الريا حبيبتي . ستعزفين لي تلك القطعة التي بكينا عند سماعها في إحدى ليالي الصيف. أتذكرين؟

-ناولني قطعة أخرى من الخبز. هذا البيض مالح بشكل لا يحتمل.

-سأضع دفتري بين نهديك واكتب حتى تصل الكلمات إلى ذروة جنونها.

-هذا البيض مالح أكثر مما يجب.

-سأحضر لك مزيدا من الماء. دائما أنسى بعض الأشياء.

ونهض إلى المطبخ، وتتاول قدحاً أو بالأحرى القدح الوحيد الذي تبقى بعد أ، حطم الاقداح في نوبات الغضب المتتالية، ثم غسله من آثار القهوة الراسبة وملأه من الصنبور وهو يبتسم ساخراً من سذاجتها فشراء القيثارة ليس سوى وسيلة لاختبار حبه لها. وعاد إلى الغرفة، فلم يجدها. نظر إلى الطاولة ملهوفاً حيث تضع حقيبتها عادة، فلم يجدها. كانت ملعقتها مقلوبة وسط طبقها، وباب الغرفة مفتوحاً نحو الريح.

ضرب قدح الماء كالطابة في الأرض، وأسرع يعدو على الدرج بمنامته وشعره المشعث كالمجنون .ثم عاد مسرعاً إلى النافذة ، فرآها تسير ببطء على الرصيف المقابل، تضم حقيبتها كطفل ميت على صدرها، وكأنها تقول للعالم أجمع كم هي حزينة وكم هو عنقها جميل وهو مقوس كعنق الزهرة أمام الريح.

\* \* \* \*

لماذا يا ربيبة الأرصفة، يا رفيقة الرياح؟!

اذهبي بعيداً حيث الرصاصة قرب الجناح المجاور. سأبتاع لك تلك القيثارة ولكني لن أصغي إلى الرنين المباح وذلك البكاء الرائع المنفي. سأضع سبابتي على صدغي ، وأصغي إلى

خطوة الهرة الجائعة وهي تلوح بعنانها دون سوط أو صحراء .

وضع جبينه على حافة النافذة ، وأخذ يفكر.

من المستحيل أن يبقى هكذا ولو جندلوه على مسافة مترين من القلب .انه كالخلد الذي صب الماء في وكره، وعليه أن يقوم بعمل ما. حسناً. أسرع بارتداء ثيابه السود التي طالما رافقته في نكباته وأتمم تزريرها في نهاية الدرج.

صفعه ضوء الشتاء بقوة جعلت أهدابه ترف كالأجنحة الموشكة على الطيران. واندفع كالسهم في الشوارع باتجاه لا شيء . كان شعر نقرته طويلاً كشعر المرأة. فرفع ياقته حتى لا يلفت النظر، واخترق الشارع العام دون أن يلتفت أحد.

شق طريقه بصعوبة خلال الجماهير المتراصة كالفاكهة داخل الصناديق، وهي تهتف متثائبة وملتاعة تحت مطر أيار الحزين كان ثمة أناس يرخون بقلوب مجروحة، في سبيل الحرية. في سبيل الأشياء التي أحسوا فجأة وهم يسرحون شعورهم ويزررون معاطفهم بأنهم فقدوها إلى الأبد، وإن استعادتها أكثر صعوبة من استعادة زفير الأنف اللاهث. وكانت مكبرات الصوت تحثهم على الصمت .على تقنين الصراخ والسير بهدوء على الأرصفة بينما أخذ بعض الصبية المراهقين والفتيات القميئات العوانس، يربضون كالدجاج عند مفارق الطرق، وأصابعهم المحمرة على قبضات الاعلام توحي بأن زمام الأمور قد ضاع، وأن ضوء الربيع البعيد ينطفئ رويداً، وأن عث الحرية المهملة يزحف رويداً رويداً على العصافير والمدافع واخضرار الكلمات النابتة كالعشب على سلاسل الدبابات.

لم ير وجها واحدا يعرفه. مجرد دوائر من الدموع وأقراط من المطر والشعر وحبوب الصيدليات والعذاب واللحم، تحاول أن تلحس بألسنتها المرتجفة ولو قطرة واحدة من حلوى المروءة ومذاق الشرف. وان كان يعتقد في قرارة نفسه أن الهياج يفقد أكثر الوجوه ألفة ونعومة طابعها نهائياً، ويجعلها مجرد رقعة من التبغ والرذاذ، مجرد شفتين قاسيتين لا تتورعان عن اصدار الأوامر بنسف نصف جماهير الشارع من أجل نسمة أو نهد أو قبعة بلون معاصر أو من أجل لا شيء.

ان جماهير المستقبل الحزينة.. جماهير الذكريات والماضي الملقى كعربة هرمة خلف الجدران اليها يتوجه خاشعاً ومكفراً، ولها يزمّ شفتيه ككيس النقود وينفجر.

\*\*\*

كان الشيء الوحيد الذي يحميه من الأنظار هو ياقته، وهو جاد في البحث عن حبيبته، وأراد في كثير من لحظات التعب واليأس أن يسأل أي شرطى أو بائع متجول في الطريق اذا كان قد

رآها، في الوقت الذي كان يرتعد هلعاً اذا ما مر قط في الشارع. وفجأة كزهرة في الصحراء. كانت أصواتهم ورائحة جلودهم المتسخة بالعرق وشحم السياط لا تحتمل. ولم يجد نفسه الا وهو يفتح فمه ويغلقه كأنه موشك على الاختناق. ومدّ يديه كالأعمى إلى الأمام لينجو بنفسه عندما همس في أذنه صوت: ماذا تفعل هنا أيها المغفل؟ ماذا تفعل؟

وجمد في مكانه. إذن لقد كشف أمره. سيقع على الأرض لا محالة. إنهم يدفعونه إلى الشاحنة . إنه تحت الأضواء.. رهينة الليل والخواتم المتلألئة بالدم.

-قلت ماذا تفعل هنا أيها المغفل؟

وعندما رفع رأسه وعرف صاحب الصوت كاد يبكي من الفرح:

- لا ترفع صوتك. أرجوك. ستنبههم إليّ.

-ما الذي أتى بك إلى هنا؟

-أبح عن غيمة.

-اللعنة عليك وعليها! وهل هذا وقت غرام كما ترى؟ لا تلتفت إليّ. الأرض مزروعة زرعاً بمن تعرفهم جيداً.

-نهضت لأجلب لها الماء فهجرتتي.

-قلت لك لا تنظر إلي عندما تتكلم. يا الهي.. هل طلعت لي باليانصيب؟

-نعم نعم يجب ألا أنظر إليك. ولكني مستعد لأن أدفع نصف حياتي مقابل أن أراها.

-وهم يدفعون نصف مليون لمن يأتي بك حياً أو ميتاً أو محتضراً.

-ولكنك تعرف ظروفي.

-لا.. لا أعرف شيئاً. كل ما أعرفه هو ما أن يرى أحدكم قطعة حبل صغيرة بين يديه حتى يبدأ بالقفز يميناً وشمالاً حتى يحطك جمجمته، ويضع يده على ضماده ويبدأ بالأنين والتأوه.

هيا اغرب عن وجهي. لن أشفق عليم حتى ولو رأيتك تلتهم التراب من الجوع.

تذكر أمه، تلك المجدلية الهائمة والمرفوضة عبر الحقول الصفراء، عبر دخان الزبل والنيران الخابية في ليالي الشتاء.

كن كما يريدون يا بني.

إنها تغني للوطن على لهب المواقد، تتعرف إلى الأمجاد العظيمة من خلال السيوف وصور الغزاة والفاتحين من خلال الأوراق المستعملة في صر الفلفل والأصباغ. تدرك سحر ونبل الاحتراق وحبوب النعناع وسعال العساكر المتقاعدين أمام الحوانيت.

كن كما يريدون يا بني.

انحن.

إنك كالخيزران. ستنتصب ذات يوم.

وامتلأت عيناه بالدموع.. دموع من المستحيل أن يلحظها رجل يحمل هراوة بيده أو أن يحس بحرارتها وخزيها وهي تتدحرج بين أهدابه الا اولئك الذين هجروا مراراً ودفعوا دفعاً عن صدور عشيقاتهم في لحظات العناق الأخيرة.

وهذه الأثقال يا أمي، وهذه السلاسل التي تتأرجح كالجدائل على كتفي. اللزوجة الصاعقة، والأنغام المسلوبة لل يا أمي لا الركبة المنتنية ولا الغناء قرب الموقد يستطيعان ان يساويا بين الحجر والعصفور.

نعم سيبحث عنها. ولكن أين؟

انها حتما لم تعمل راقصة في ملهى ، ولم تصبح مدرسة. لا بد من أنها تسير في مكان ما في هذه اللحظة، تسير أو تجلس أو تتثائب، ترى الغيوم نفسها وتسمع الصرخات ذاتها. هل يحدد اتجاهها بوساطة الشمس؟ ولكن أين هي ؟ إنها في جهنم.

وعاد إلى غرفته.

ريثما تعود أو لا تعود. عليه أن يحرق أزهار البنفسج باللفائف، أن يستلقي على سريره كجندي في خندق.

\* \* \* \*

كان فهد التنبل أديباً مغموراً كالجذور في الربيع. ومن المستحيل أن يشع ويتألق في ذلك الفصل الضبابي العابر والمجرى الذي اتخذه لنفسه أكثر حساسية وانحداراً من لسان ممدود خارج الفم، فكان أكثر ما يرعبه ويقض مضجعه أن يأتي اليوم الذي يضطر فيه إلى أن يلعق آخر قطرات الشهرة وهو جاث على بطنه كالجمل.

ولذلك عاش طوال حياته شريفاً متوهجاً داخل مجراه. يكتنز كالسنبلة بالشعر والكلمات البدائية، محاذراً أقصى ما يستطيع أن يجعل عنقه عالياً أو منخفضاً عن حدّ المنجل القاطع خوفاً من أن تتحول كلماته إلى نوع من الدقيق البشري لأنه يعتقد بأن الأدب المطبوع أو الأدب الذي يمر بين حروف المطابع وبصمات الحمالين يفقد حنانه وطهارته كالغصن الذي يسحب من وكرضيق.

ولذلك كان يحتفظ بكلماته في رأسه تحت جلدة الذقن وفي ينابيع الحنجرة لأنها الشيء الوحيد الذي يروى من الداخل ، فالفن بشكل عام هو نتيجة تجارب سافلة خارج الجلد.. عصارة رؤوس طأطأت كثيراً بمحض ارادتها. كلمات لا يهم أبداً كيف وأين كتبت وإنما المهم هو أين تختبئ وتلهث وتراوغ، وفي أي الرغبات العصية يجب أن تهزه كالأغصان، أما الصراخ ونمو الأطراف فهما محتاجان إلى دم الأم والمرضعة قبل كل شيء. وكانت "غيمة" أمه ومرضعة وحبه و مرضه.

ولذلك كان من المستحيل على الفنان الحر أن ينمو، أن يشق طريقه في هذه الحياة إلى الوراء، والشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يقوم به بعد ذلك هو الانتماء أو الدخول إلى مستشفى المجانين، ولذلك كان فهد في حالة يرثى لها وهو يعود مسرعاً إلى غرفته بانتظار حبيبته التي هجرته أثناء تتاول الطعام لأنها الشيء الوحيد الذي يلمس، والذي يحتاج نموه إلى الحد الأدنى من الضغينة والارهاب. أما الكلمات والجوارير الملأى بالمغلفات وقصاصات الورق فهي التي تبتلع كل شيء: الحرية والعبودية، الربيع والخريف، النوم والسهاد، لتقدم لك في النهاية ذلك المذاق الخادع المهين الذي لم يذق منه الا ذلك الرجل الذي يجد أن الفستقة الأخيرة التي يمضغها هي فاسدة وأنها ليست عن طريق المصادفة كانت الفستقة الأخيرة وليست الأولى. "غيمة" هي الشيء الوحيد الذي يلمس ويهتز ويهجر.. الشيء الوحيد الذي لا ينضب وسيظل يتدفق وينزف من دون أن تفقد معها ذلك الطعم العسلي المنتشر كالبرص فوق الشفة الناضجة وعظم اللثتين.

إن صراخ كل أدباء العالم ومفكريه عن الحزن والشهوة والعذاب الطويل لن يهزك أكثر مما تهزك أغنية حزينة تؤديها بغي وحيدة في الشارع. ريثما تعود عليه أن يفكر طويلاً وبحقد في تلك الأيام الصعبة التي اجتازها حافياً.

ريثما تعود، عليه أن يضرب رأسه بالجدران.

\*\*\*\*

زفر زفرة طويلة ، ونهض إلى المطبخ.

كان جائعاً بالفعل لأنه لم يذق طعاماً منذ مساء أمس. حضر الشاي والزيت المالح. وكان مطبخه صغيراً كمعلف الفرس، مزدحماً بأكياس الورق الصفراء والصحاف القذرة، والماء يقطر بكآبة من فوهة الصنبور حيث كانت تقف غيمة دائماً تغسل له صحافه وملاعقه عند الظهيرة القاتلة. لبث فترة طويلة وهو يمضغ لقمة من البيض، ينقلها بطرف لسانه من مكان إلى مكان دون أن تكون عنده أية رغبة في ابتلاعها ، فجوفه يلفظ أي شيء كفوهة البركان اذا لم تكن "غيمة" وراءه أو أمامه أو أي مكان آخر من الغرفة لينشق رائحتها كالأعمى. جفف يديه وفمه، واستلقى على بطنه فوق الفراش وهو يزفر من أنفه هواءاً ساخناً كالنار. لم تكن عنده رغبة في ازاحة الستار والنظر إلى الشوارع حيث كانت الجماهير تتبعثر كالنحل فوق الأغصان الحجرية الغافية وقطرات الماء الكبيرة تلمع على رؤوس الأشجار التي تهتز كسعف خضراء أطفأت مصابيحها رياح الربيع القارسة وتذكر ساعات الغروب الطويلة وغيمة تشبث به بكلتا يديها كأنه هشيم في مهب الربح، وكيف كانت تنفض شعرها وتزقزق حوله

كالعصفور الدوري . إنه محاصر أبداً.

إنهما يعرفان كل بلاطة بل كل شجرة وحصاة وقشرة برنقال في شوارع المدينة ثم من لا يعرف غيمة وفهد الغريبين الرائعين العاشقين المعقوفين كذيل الفرس على حصباء الدهر؟ الأصابع داخل الأصابع، والعيون داخل العيون، والعالم راية بلون العقيق، يندفعان إليها دون هتاف أو تصفيق، في سبيل الحب والكسل والأمور الأخرى تحت اللحاف.

شعر بغصة عميقة في حلقه ، وأراد أن يبكي، ولكن محال. منذ عشرات السنين وفي كل اللحظات المريرة والليالي التي قضاها جاثياً تحت السياط مقذوفاً كالجرذ داخل المعمعة وخارجها، لم يكن يستطيع البكاء بل تظل عيناه محدقتين كعيني العاهرة، ولذلك أغمضهما بهدوء على السحب الزرقاء البعيدة وهي تتناثر هنا وهناك مصحوبة بذلك الخوار الحزين لأغصان عارية ومهانة وسط شارع طويل رصف حتى ميازيبه العليا بالنبفسج وألنوف المحمرة من الزمهرير، وتراءت له غلالات النوم الزرقاء تتناثر على المقاعد منحسرة كالموج البعيد الخاوي عن نهود بحجم الفستق الصغير وقد نام الآباء والأمهات بحدقات مفتوحة خوفاً من انشقاق الجدار في الليل وفك الحصار المحكم عن النسوة اللواتي ربين كالحمام الزاجل بأطواق الفضة والخبز المبلول.

وفجأة التفت إليها ملهوفاً عبر دخان اللفافة حيث كانت تقف بين دفتي الباب جميلة ورائعة كرصاصة بين ميتين.

واندفعت نحوه حيث يقف لاهث الأنفاس وهي تتمتم باكية: أعبدك يا حبيبي.. أعبد يديك وصدرك وثيابك وصراخك. لقد أعادني المطر إليك يا حبيبي.

كان شعرها ناعماً طويلاً يغمره ويخيفه في ذات اللحظة، ودموعها تسيل على أصابعه وتقطر وتقطر وهي تلعق أصابعه ووجهه وصدره وثيابه كما تلعق الهرة حليبها المسفوح تحت المنضدة، وفجأة ترجل عن الصهوة العالية، واحتضن وجهها الصغير بيديه، وسألها فجأة وهو يحرك لسانه أمام شفتيه المرتجفتين المتوسلتين: أين كنت؟ فدهشت وقطبت واتخذت ووجهها هيئة العصفور الذي كان يمضغ حبة من القمح فالتقطها منه فجأة عصفور آخر، وراحت تتحب وتبكي:

-لقد كنت مصممة على هجرك إلى الأبد، ولكن المطر هو الذي أعادني إليك يا حبيبي. كنت أسير في الشوارع.. في الأزقة.. أمام الحوانيت والصيدليات ومخافر الأمن وأنا مطرقة الرأس، سعيدة بأنني أحبك، وسعيدة بأنني هجرتك. اخترقت الجموع، أغني تحت الهراوات. أصعد فوق زوابع الغبار والطاعون وأنا أفكر: لماذا هجرتني فيما مضى؟ لماذا لماذا؟ لماذا تركتني أهبط الدرج بطيئة ضائعة كأنني أهبطه على رأسي ، وخيانتك مغروسة في ظهري كالخنجر. كنت تسوي رباط عنقك وراء النافذة وأنت تضحك. رجل حقيقي، وخنجر في

ظهري حاد ومغروس باحكام في مكان ما من الأمكنة التي طالما داعبتها بزنديك القويين حتى انني ما كنت لأتورع في تلك اللحظة عن أن أقول باكية لأي كان من المارة عاملاً كان أو متسولاً: انظر .. هذا خنجر غرسه لى حبيبى!

ثم نامت الغزالة البرية وعيناها مغمضتان أمام النبع. لقد مالت ورأسها تحت اوراكها كالجناح المكسور. حملها بين يديه، ووضعها على السرير، وغطاها حتى ذقنها باللحاف ، وراح يتأملها وهي تضطرب وتتجمع على نفسها كشحرورة تريد أن تأخذ مكانها جيداً في عشها.

ثم جلس قبالتها على الأريكة يدخن بمودة وذعر وهو واثق تمام الثقة أن الحب مهما بلغ من العظمة والقدرة والخلود ليس أكثر من ملل أخلاقي ينتاب الذكر ويحرقه كالمحلول المركز في الأماكن الشفافة من القلب حيث يتجمع دخان المقهى وغبار الشارع، وتتفجر كلها بما يشبه انفجار البندقية في الرأس. كل ذلك تم في الداخل بعيدا وبعيدا جداً عن سمع جارك في المقهى أو زميلك في المكتب أو صديقك في المسرح، ثم تتخذ هذه الآلام صفة الينابيع الحلزونية المنفصلة في صحراء العالم. كل منهما يدور حول نفسه والظمأ يسبق كل شيء. واذا صدف وأخطأ أحد هذه الينابيع مجراه وسال هنا وهناك، تجمعت رمال الصحراء كلها بكل ما فيها من وأخطأ أحد هذه الينابيع مجراه وسال هنا وهناك، تجمعت رمال الصحراء كلها بكل ما فيها من عشرات السنين نحو عشرات السنين نحو قطعة من المساجين التعساء يطلقون بعد تجويع عشرات السنين نحو قطعة من المساجين التعساء يطلقون بعد تجويع عشرات السنين نحو

هكذا كانت "غيمة" في نظره: قطعة من الجبن المفعمة بالاغراء والضعف أمام ذلك القطيع المتكدس من الرمال في فمي وعيني، المتحفز في الفم والأظافر والأسنان فوق أغلاله في الأعماق.

. . .

راح يحلم بها مجدداً، راقدة على صدره في مكان أخضر بعيد وهو يداعب شعرها وكميها المطرزتين الجميلتين، عندما انفتحت الخزانة فجأة، وأطل منها بدوي يعقد طرف جلبابه في حزامه، وراح يتقدم بسيقان مكسوة بشعر طويل كشعر الماعز، مثيراً حول قدميه غباراً أصفر ورمالاً داكنة أخذت تغطي كل شيء: "غيمة "والمقاعد والمرآة والمغسلة وقضبان النوافذ، ثم فتح البدوي فمه كالكهف وتقدم وهوى ماذا يديه وأصابعه المتشنجة إلى الأمام بينما أخذت الرياح المحملة بالرمال تصفع النوافذ وتهزها من مفاصلها في الخارج، حيث سطوح وأسلاك هاتف ترن في الليل الحزين. لم يعد هناك سوى الرمل، وغيمة تتنهد تحت الرمال الخانقة بينما تبعثر معطفها وقميصها كقشور البرتقال.

\*\*\*\*

بعد الغزو المفاجئ لعرينه، دوى الانفجار الثالث والرابع والأخير.

تلاشى البدوي كالدخان.

كانت الخوذ الرصاصية تلمع تحت ضوء المصابيح والشارع يلتهب بالشظايا.

"لا شيء لا شيء. مخبول ألقى قنبلة في برميل القمامة" هكذا قال الموظف حاسماً الموضوع. وهو يتنكب بندقيته الصغيرة ويصعد من مؤخرة السيارة.

وانتصب البعض على عتبات المنازل وهو يفركون راحاتهم وينفثون البخار من أفواههم كالقاطرات، وأخذت النوافذ تضاء تدريجياً كما يحدث في المسارح، ملقية شعاعها الهزيل المرتبك على أشياء غامضة مبهمة. عيون زرق وخضر وسود أذبلها النعاس. ومع ذلك أعطاها قدرة خارقة على التحديق إلى تلك القمامة المتفجرة في أواخر الحرب العالمية التالية. وكان الدخان لا يزال يتصاعد من قشور الفاكهة عندما تعثر أحدهم بجمجمة بين الأنقاض ، وصرخ مذعوراً:

-يا الهي.. رجل ميت!

وقال أحد الجيران: أظنه متسولاً.

فأجابه آخر: أو عابر سبيل.

وتثاءب الاثنان بينما قالت احدى النساء وهي ترفع ياقة زوجها: أو من السياسة. ثم عادت من حيث أتت وكأنها قد أنهت مؤتمراً صحفياً لتوها بينما كان هناك جمهرة من الموظفين الرسميين، يقيسون وينقبون بين فضلات الطعام باهتمام زائد كأن القتيل ترك مذكراته هناك.

حدث كل ذلك والبناية التي يقطن فيها فهد هادئة هدوء الأموات. ستائر ها مسدلة، ونوافذها مغلقة كأنها في حالة عصيان، ولكن يبدو أن احدى النسوة قد نهضت بقصد التبول فلمحت بعض الموظفين من نافذة المرحاض. وبعد ثلاث دقائق لا أكثر كانت حتى الهررة في تلك البناية قد استيقظت وماءت مستفهمة عن الحادث.

وتجمعوا كطرد النحل أمام غرفته المغلقة، وفي عيونهم وأصواتهم سيماء الاستنطاق ونبرة التمحيص عن أسباب ودوافع ومرامي ذلك الحادث المجهول من دون أن يكون عند أي واحد منهم استعداد لمد رأسه من النافذة من غير أن يكون عدد من الأذرع يتشبث بخصره وكتفيه. كانت حياتهم وحياة الملايين ملغمة بالخوف، وان أي مداعبة لطرف الزناد تكفي لتدمير كل شيء. ولكن الفضول وحده هو الذي يجعل أي جثة مفترضة موضع جدل وبحث طويلين كأنها

تفاحة غريبة وسط الشارع.

قال أحدهم وكأنه يفتتح مؤتمراً صحفياً: حادث اصطدام.

-او سرقة.

-من يعلم؟ قد يكون الاثنان معاً، وقد يكون لا شيء، ولكن أين الجثة؟

وجاء صوت من بعيد: لا بد أن القنبلة أتت من مكان مجاور. واضطرب سكان البناية ، بل و هلعوا، وراح الرجال ينظر بعضهم إلى بعض كالمشدو هين ، وكل منهم ضمّ زوجته أو تشبث بكتفي طفله كمقود السيارة.

-الحمد لله أن جميع جير اننا من الأشراف.

-ولكن من يقطن في هذه الغرفة المنفردة؟

- لا أعلم. انها دائماً مطفأة كغرفة التحميض.

-صحافي . . صحافي يعمل في الجرائد.

-قلما نراه، بل إنني لم أره مرة واحدة يدخل أو يخرج منها. واذا ما صدف والنقى به أحدنا في الممر يخفض بصره بسرعة ويتعثر في مشيته كأن حبلاً يعترض طريقه.

-ربما كان أعرج.

-أو خجو لاً.

وقالت زوجة صاحب البناية: المهم أن يكون شريفاً.

فقال صاحب البناية: أظنه شريفاً. ولكن ما يهمني أن يكون مواظباً على دفع ما عليه.

فأجابت زوجته: بل ما يهمني هو أن يكون شريفاً.

-هناك فتاة تزوره بين أونة وأخرى.

قد تكون أخته أو خطيبته.

وهنا قالت زوجة صاحب البناية موجهة الكلام إلى زوجها: يجب أن تستوضح عن الأمر والا قد تحدث فضيحة، فأنا لا يهمني سوى الشرف.

وتأبطت ذراع زوجها، وصعدا الدرج يتبعهما ما تبقى من زبدة العائلات.

كان الزوج الذي لا يهمه سوى الشرف والايجار يكاد ينام على الدرجات الأخيرة من السلم. وقد حاولت زوجته مراراً أن تتقدمه بمسافة طويلة حتى لا تتعثر بقرنيه الطويلين. كانت زوجة يهمها الشرف فقط ورغم أنه لم يرها أبداً طوال مدة اقامته في هذه الغرفة الا أنه متأكد تمام التأكيد بأن المقذوف المنوي في بطنها والذي لا يمت إلى زوجها بصلة كاف لانجاب أربعة فيالق بشرية على الأقل. انه يعرفهن جميعاً بواسطة الصوت وصرير قباقيبهن المبللة بالماء.

انه يعرفهم جميعاً رجالا ونساء شرقا وغربا وجنوبا وشمالا: زوجة الطبيب وزوج القابلة،

خطيبة الطالب، وخطيب الأرمل، جروح وعري كالنار رغم كل ما يحيطهم من مظاهر . ثياب نظيفة وأزرار مرفوة وعتبات.

ينقض فهد على ركبتيه وقد تخدرتا من طول الفترة التي قضاها جاثياً على حد العتبة مسترقاً السمع والنظر من شقوق الباب، فهذا الذباب اللعين الذي صمم على أن ينقض على حواف الطعنة ويمد قرونه في أعمق أعماقها، كأن هذه الزوجة لا يمكنها أن تنام قبل أن تغلف قرنها بالملح، وكأن العالم كان سيتمزق إرباً لو لم تنهض زوجة الطبيب لتتبول في الساعة الثانية بعد منتصف الليل لقد سقطت الحصاة في البحيرة الهادئة، وستكون الدوائر أكثر اتساعاً ووضوحاً في الصباح.

سيسألون عنه منذ أذان الفجر. سيسراقبون حبيبته اذا ما عادت من خلال المماسح وهي تحمل له النبغ والصحف والخضراوات، ولن يهدأ بال لاحداهن ما لم تر راية كبيرة تخفق على سطح البناية وعلى رأسها عقد الزواج.

وتناسوه في الصباح.

وتناسوه في المساء.

وعاد الصمت الكئيب الذاوي يعيد إلى الجدران العارية لون الأشباح وصليل الأظافر المسحوبة على المرآة.

لقد تكاثفت خيوط العنكبوت حول الشرنقة، وستظل اللالئ مدفونة بين الأرجل حتى يتعالى ذلك الهمس المراوغ بين شجيرات المقبرة البعيدة .. حتى يتعالى ذلك الصوت البعيد من صالونات الحلاقة وغرف التعذيب.. من آبار المراحيض والمراقص المشحونة بالاغماء لتعيد إلى الانسان اسمه ولونه ورياحه عبر جواز السفر والياقة المنشاة.. عبر كل تلك الارقام والعناوين المدسوسة في لفائف الطفل.

صوت له رنين القبقاب وصليل العظام المكسورة، قد ينبت فجأة من الجدار ويدوي.. فم مفتوح يدوي ضد العالم، الفظا عطشه وأحشاءه للبنفسج الظامئ والنبع المراوغ.

ان تكون وحيداً في صحراء لهو شيء مقبول وطبيعي، ولكن أن تكون وحيداً بين الملايين لهو الارهاب اللاذع الحقيقي. ولذلك كان شيئاً طبيعياً أن ينام ويستيقظ ويستيقظ وينام متجهماً كأكلة لحوم البشر، مدغدغاً الزجاج الرقيق بيديه، نائماً على زنده كالجارية ، ولكن إلى متى؟ وكانت كل الأشياء تسأل : إلى متى؟ كلها تسقط وتتعرى في تلك الأمسيات العاصفة. منذ ملايين السنين والريح تهب من الشرق لاوية الرجال والنساء والأشجار والأطفال دون جدوى. نظر إلى وجهه في المرآة فوجده غريباً ومتهوراً إلى أبعد الحدود. وجد أنفه مدبباً كحيزوم السفينة، طائر بحري بلا بحر . فراشة بلا مصباح أو مصباح بلا فراشة.

بينما الظلام أكثر عمقاً واتساعاً من تلك المقابر المنفوخة بالأشلاء، وقف باكياً وراء النافذة كضفدعة تنفث الماء الفائض من غلاصمها. لقد نبت الريش على جناح البجعة ، و لا بد من أن تبحر ذات ليلة، مخلفة البنفسج وكتل العلكة والاحلام الضائعة واللوحات المغروسة بدبابيس الشعر.

فراشة لا بجعة داخل العطر والوباء. افريقيا افريقيا. غريبان على ظهر سفينة غريبة. كان يؤكد لها باستمرار بأن أفريقيا هي البلد الوحيد الذي يحتضن مسافريه بلا حقائب.

هناك حيث الغزلان تحدق باسمة إلى رماتها، والأثداء السفيهة تقصف كالأغصان من فوق الصهوات والخراطيم.

هناك حيث يسيران معاً حافيين ووحيدين، رائعين وغريبين حتى الشوكة الأخيرة في صحراء العالم.

ولكنها تغيرت في هذه الأيام. رحلت دون عودة . "غيمة" لا افريقيا هي افريقاه الوحيدة في هذا العالم.

تأتي مسرعة، وتخرج مسرعة، تاركة عود الثقاب قرب القلب. حتى قبلها أصبحت خاطفة كقبل الكاهن.

أيها الغريب.. ستموت غريباً. حتى الريح لن تغلق عينيك الحزينتين وأنت تتهادى على محفتك كملاكم فقد وعيه.

كان يختنق.

كان بحاجة إلى فضاء واسع للسعال.

ولذلك قرر أن يواجه العالم منتصباً أو منحنياً.. لا فرق.. بكل رياحه وتلوجه وزمهريره بهذا القميص الرقيق وهذا الجوارب الرثة والياقة المرفوعة حتى الأذنين، فأمره لا بد من أن يكتشف بين لحظة وأخرى مهما تنكر وأحكم اغلاق النوافذ.

ارتدی ثیابه و هو یرتجف.

ربط سيور حذائه وهو يرتجف.

وهبط السلم العتيق كأي مستأجر حقيقي. وعندما وصل إلى ناصية الشارع، التفت إلى غرفته بيأس كما يلتفت القرصان إلى سفينته المحترقة ومضى.

\* \*

## الفصل الثاني

كانت الشوارع هي الشوارع، والسيارات هي السيارات. بعد كل الدماء التي سفحت، والأرامل اللواتي ولولن. ما زال كل شيء كما كان حتى أن فهد التنبل يستطيع أن يتعرف إلى أعقاب لفائفه القديمة على الأرصفة.

شيء واحد لفت نظره. كانت معظم الأشياء مجعدة ومستكينة وتعلن دون لف أو دوران أن قدرتها على الانتفاخ قد زالت إلى الأبد. حتى البغايا الصغيرات اللواتي كنّ مظهراً جانبياً من مظاهرة الانحلال والبذاءة، أصبح وجودهن رمزاً ضرورياً للشك في انسانية المجتمع الذي ينتمون إليه، ومشاهداً على أن تحاشيهن في الظلمات وتحت المصابيح هو الذروة في الملل والانتحار الجنسي، والحلقة الهامة المفقودة في سلسلة الانتحارات الأخرى. انهم يسيرون في الطرقات منفصلين يائسين، منكمشين كالمطاط على بضاعتهم وخضراواتهم، يتميزون غيظاً من دون سبب، في كل مكان وزمان. حتى في الأفراح وفي المناسبات القومية الكبرى ، ليزدحمون ويصفقون ويهتفون، ولكن سقوط قطرة مرطبات على قميص أحدهم يكفي لأن تجعله أكثر شراسة من ابن عرس حتى ولو كانت السماء تمطر.

ولذلك كان يحبهم لأنهم تعساء ومنفيون، وأحلامهم لا تتعدى الجوارب النظيفة والماء البارد قرب فطائر السلق لقد تعودوا الهتاف والتجمع في الساحات كما يتعود الانسان التدخين أو التجمع في فراشه أيام الصقيع والزمهرير.

ان العجز الحيواني في التفوق وبلوغ المأرب أشبه بهررة ترى قطعة من اللحم النيء خلف زجاج النافذة. لا هي تستطيع اختراقها ، ولا هي تستطيع تجاهلها وانما تذهب وتجيء وتحوم وتموء بألسنتها الحمر الصغيرة حتى يدركها الاغماء وتدرك مرغمة على أن تلك القطعة الحمراء هي مجرد قطعة من اللحم.

وسمع مواءً حقيقياً لهرة قذرة أمام مبولة فندق، وأصغى إلى أنين الغربان وهي تحفحف بأجنحتها المنهارة على ميازيب النتك. تأمل صنابير المياه الصامتة وآثار العكاكيز والأقدام الصغيرة في الوحل. وتخيل قطيعاً عبر الرمال السافية والروث القاتم يتأجج كجوز الهند تحت الياته المهزوزة ، قطيعاً جائعاً بلا أسنان ، يواجه ريح الشمال وريح الجنوب، بسيقانه المرفوعة وأظلافه المشطورة إلى قسمين، مخلفاً صوفه على الحراب وجذوع النخيل. وصل إلى جسر فكتوريا.

.. هنا تنهد شعبي. هنا تتكيء المرافق الهزيلة وتنظر العيون الغريبة إلى نهر مشهور غريب. هنا كان يتكئ ويسير مع حبيبته تحت المطر، يغسلهما غسلا كالمصابيح والأشجار وأعمدة الهاتف.

-هل تمطر السماء في أفريقيا يا حبيبتي؟.

-حوالي نصف عام على الأقل.

- اذن سنسير طويلا يا حبيبتي. سنحمل جذورنا في حقائبنا ونمضي حتى نورق ذات يوم. لقد رحلت غيمة .رحلت و لا يعرف إلى أين. إن المرأة هي المكان الوحيد الذي يجعل من الجهات الأربع جهة واحدة لا يمكن تحديدها.

\*\*\*\*

كان قد اجتاز مسافة طويلة على الرصيف المحاذي للنهر، معطلاً أحلامه وأحلام الآخرين بزفيره المتواصل. ولذلك جلس على أحد المقاعد الفارغة باتجاه النهر، وبنطاله يقطر بالماء الموحل. كانت الريح محملة بالأمطار ورائحة الشؤم. وتذكر ليالي حيث تزدحم هذه الضفاف بالنساء المحجبات وقد جلسن على الياتهم الرجراجة بينما يقابلهن على الضفة الأخرى صف من المراهقين والبؤساء والمهجورين وقد استلقوا على بطونهم كجنود الحرب حتى لا يفوتهم منظر السراويل الفاقعة عندما تنهض امرأة أو تجلس أخرى، متألمين ومتلهفين عيونهم ملأى باليأس والقناعة بعدم جدوى كل شيء بينما تشع أمامهم عن الضفة الثانية الأقراط الذهبية والركب التي تسطع عن فتل الجوارب ورفع السراويل المنزلقة في أثناء الجلوس.. بينما طرابيش أزواجهن تلمع كالجلطات الدموية في ضوء القمر، وأطفالهن ينتشرون على ركبهم وظهور هم كأغصان العليق دون أن يدرك أحد، ما في حقل هذه الظروف الحالمة المخدرة ان من هذا الخليط العجيب . من هذا اللحم والقماش والجوارب المفتولة ، ينبت أبطالنا كالفطر في كل عام.

وحث الخطى فجأة نحو قبر مظلم مهجور في وسط المدينة ، نحو المطبعة التي شهدت مجده الخاطف فيما مضى. كانت المدينة مغلقة بشكل عجيب في تلك الأيام لم يألفه متسكع واحد من قبل .صحيح أن المدينة كانت تغلق دائماً في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل الا أنك كنت تتوقع باستمرار أن ينفتح باب أو نافذة ما ليلقى أحدهم شيئاً أو ليكلم جاراً. أما في هذه اللحظة فقد كانت الأبواب مغلقة اغلاقاً محكماً كأنها ضعفت بقوة حتى تساقط الكلس عن جدرانها لأنها لن تلقي شيئاً بعد الآن لأن كل شيء استهلك واستنفد، وان أفضل شيء في هذا العر هو ازاحة الستائر قليلاً والنظر قليلا في الحالات القصوى لأن ما قد يمكن أن يراه الانسان قد رؤي مئات المرات. ولذلك ان تكون خارج منزلك في مثل هذه الساعة، فمعنى ذلك أنك منفي أو هارب، يشمئز منك حتى مطاردوك.

\*\*\*\*

لم يجد صعوبة تذكر في دخوله إلى المطبعة المختومة بالشمع الأحمر إذ كان يعرف الكثير من الأبواب الخلفية والسراديب الجانبية التي يستعملها الحمالون وندل القهوة. وكان الموظف المنوط بالحراسة يقعي على كومة من الحروف المستهلكة والملمومة جانباً على الرصيف.. حروف قديمة فرزت من الحروف الجديدة كما يفرز القمح عن الوزان. ولذلك كانت تبدو وهي مكومة على الرصيف أنها استنفدت فعلاً، وما خلقها الله الا لتستنفد، ويجلس عليها موظف أرهقه النعاس.

كان الدرج الذي يؤدي إلى المطبعة متعرجاً ومظلماً كفوهة البئر، ولكن نور الفجر الأحمر ينفذ من الكوى كالسهام مما يجعل المخارط وآلات التوضيب أشبه بمستودع كبير للأجنحة المحطمة . تأمل الجدران والزوايا الملطخة وحثالة الدهان الأحمر في الزوايا. كان كل شيء على منضدة التصحيح: الشاي المتجمد في قاع الأقداح، وبالات الورق جاثمة تخترقها رؤوس الحراب.

داعب الحروف الصامتة بيديه.. الحروف الرصاصية، وهي مزدحمة كالبعوض على ألواح متسخة بالزيت والغبار. وعلى الأرض صفحات غير كاملة للطباعة تهتز بعد أن استعملت لمسح الأيدي فيما مضى.

اذن من هنا كانت تهب رياح الكذب. من هنا يتقد جليد الشهرة ونور النسيان.. سطوره المختارة، عيونه المغرقة بالنعاس.. من فوق الدرج الكئيب الفارغ، كانت تصعد رغبات الشعب وسطوره المختارة على الأكتاف. هنا كانت صدور العمال العارية تخفق وتهتز تحت السوط ونور الفجر، وهم يصبون الفكر في الصناديق، يفرشونه على الورق بالأصابع. غلمان وكهول يبحثون عن الكلمات الجريئة بالسبابات، يذهبون ويجيئون طوال الليل والنهار من أجل واحد لا يراهم و لا يرونه، يقبع هناك في الدور السابع من بناية أخرى، يشعل لفافته بذات "المئة" ليفكر في هموم الشعب. يلبس نظارات ذهبية الاطار، يطعم عشرين عائلة ليرى بوضوح أشد أقصر الطرق لانقاذ الشعب .أين الشعب الآن في هذه اللحظة حيث الريح تصفر وتخترق بهذه المسننات والحروف الجاحظة حتى الأرصفة؟

أين النظارات الذهبية والدخان المتصاعد في هذا الفجر الصامت الحزين؟ أجمل الأصوات وأكثرها عنفاً وفروسية كانت تنفجر خلال صمت الصباح على شواطئ غرناطه وامام الساحات المخضبة بالدم تحت قناطر روما.

أين الابهامات المشققة والآذان المملوءة ببرادة الحديد؟ أين التلامذة الفينيقييون الذين تمزقوا

أرباً بين القمع والهتافات؟

إنهم راقدون في سفنهم الطويلة، يفركون أعضاءهم التناسلية على الشراشف المغسولة بأيدي الشقيقات والأمهات. قلّب الحروف بيديه ، ومسح أصابعه بالجدار كأنها تلوثت بالدم ودار للمرة الأخيرة حول المطبعة، وانبثق إلى الخارج.

كانت الريح ما زالت تصفر، ولكن المطر قد انقطع ، والموظف المنوط بالحراسة ما زال ممسكاً بندقيته كأنها زنبقة وهو راقد على عمود المصباح بينما راح كلب ضخم يشم كومة الحروف المهملة. ثم ما لبث أن رفع بشكل أفقي كأنه يؤدي تحية، وبال عليها ومضى يهر بغضب.

نظر الصحفي القديم إلى ذيل الكلب وهو يختفي عند المنعطف، ثم مر ّ أمام الموظف النائم في معطفه، وتأمل بندقيته المخيفة الفوهة، وتمتم: لقد آن فطامك أيها الرصاص.

ومضى من حيث مضى الكلب.. إلى أقرب مخفر.

\*\*\*\*

اذا أردت أن تستثير فتاتك، حوم بشفتيك على وجهها ..حوم طويلاً حتى ترتجف شفتها السفلى كورقة الريحان وتغور مخالبها في ثيابك ولحمك إلى الأعماق. أما اذا أردت أن تستثير القدر فارتم عليه مباشرة كانه سرير أو مقعد، فسلامتك مضمونة كزر في عروته لأن القدر الشرقي ليس كأسد السيرك يهمهم و لا يفترس من طول المران وعذاب العادة بل لأنه قدر جبان. ولذلك لم يرتم فهد التنبل على قدره فحسب بل جلس بارتياح في أحضانه. ولو لا سوء الفهم وسوء التأويل من قبل البوليس لصفق بيديه طالباً جريدة أو قدحاً من المثلجات يشربها نخب الفزع والتراجع لأنه توصل إلى نتيجة لا تقبل الجدل، وهي أن العين بامكانها أن تجابه لا مخرزاً واحداً فحسب بل عشرين مخرزاً اذا كانت العين لا يهمها على الاطلاق ان تبصر الأشياء والمحيطة بها.

وكان على كل حال قد قرر منذ أن فكوا القيود عن يديه أن يجيبهم عن أي سؤال حول أي موضوع لولا أن أحدهم ألغى هذا القرار فجأة وألقاه في سلة المهملات. لولا أن هذا "الأهم" صفعه على وجهه. على المناخ الوحيد لكبريائه، فالأطراف البشرية الأخرى يمكن اخفاؤها بطريقة ما. أما الوجه فلا يمكن بأي حال من الأحوال اخفاؤه بقميص أو سروال. ولذلك عض على شفتيه، ودفع دموعه إلى حوصلة سرية في أعماقه كما يدفع القرد لقمته من فك إلى آخر، وصمم على المجابهة بعينين لا تعرفان الرحمة.

ليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها السجن لأسباب سياسية، ولكنها المرة الأولى التي لم يستقبل فيها بتلك الهالة من التشفي التي كان يحلم بها حلم المتنبي بالحمى. لقد تجاهلوه. ادخلوه في مئات الأمكنة وأخرجوه منها دون أن ينظروا إلى وجهه ودون أن يكلفوا أنفسهم مهمة التأكد من أن هذا الشيء المخفور هو انسان أم بالة من القطن. وكل ما كان يحسه هو أنهم يسلبونه شرفه ومبرر وجوده قطرة قطرة وهم منشغلون في موضوع آخر كالمرأة التي تحلب بقرتها وهي تتحدث مع جاراتها عن عزق الباذنجان.

يذكر الآن وهو يترنح في باحة السجن بانتظار تفتيش ثيابه انه لم يضرب في الوكر الذي أعلن استسلاه فيه، ولم يصفع كما كان يتوقع بل انهم استقبلوه دون دهشة كأن ذلك شيئاً طبيعياً في ذلك الجمرك البشري . حتى أن الرئيس الذي فتح له باب الزنزانة قال له رأساً وكأنه يتم حديثاً سابقاً: "لا توجد أغطية كما لا يوجد طعام، ولكن اذا شعرت بالجوع فكل قطعة من حذائك."

فامتقع وجه فهد التنبل، وجلس على شيء حاد كالخازوق. ربما كان أنفا أو كوعاً ما بينما خاطبه صوت من الزوايا: "لا تبتئس يا أخ. لقد اقترح علينا يوم أمس أن نأكل قضبان النافذة." فرنّت كلمة "علينا" في أذنيه رنين الجرس الذي يبشر بأن ثمة قطيعاً كبيراً وراء الكبش. اذن هناك كثيرون في مكان ما. والتقت ليسأل الصوت الذي خاطبه واذا به يجد عدداً لا يحصى من الرؤوس تبرز تحت الأغطية.

-حسناً. اقترب يا أخ. كلنا أخوان دون شك .واذا لم نكن اخواناً في الوقت الحاضر فسنصبح كذلك فيما بعد. لا لا. تعال إلى هنا.

-ثم أشعلت اللفائف ، ودوى صوت البابور ، وأعدت الفناجين، وتحلقوا حوله كالراوي وقد أذهلتهم ثيابه المدنية الأنيقة وشعره المسترسل حتى شحمة الأذن بينما سأله أحدهم بامتعاض وهو لا يفتأ يصفع ذبابة تحوم حول وجهه: "لماذا أتوا بك إلى هنا؟ ما قصتك؟.

-معتقل سياسي.

فهمهم الجميع، وغيروا من أوضاع جلساتهم كأنه قال لهم "حدثت حرب عالمية "بينما قال أحدهم وهو في دورة المياه: "لعنة الله على السياسة."!

وما قصتك أنت؟.

فأجاب الذي ينكش رأس البابور دون أن يلتفت إليه: "نكح ولداً وسيخرج قريباً." فأجابه آخر: "الولد كان بالغاً والا لأنجب أكثر من ولد في هذا الوكر.

-هو الذي أغراني.

-لا لست بحاجة إلى اغراء . موهبتك في هذه الأمور موهبة فنان حقيقي.

وسأل الفهد عجوزاً يجاول قدر الامكان أن يجعل من صمته وشروده نقطة تحول تاريخية في الموضوع: "وأنت أيها العجوز؟."

-رفضت دفع النفقة لزوجتي، وسأظل رافضاً حتى تركع عند قدمي. كرامتي قبل كل شيء. -وهل طلقتها منذ زمن بعيد؟.

- نعم. منذ أن نبت قرني الأول (وأخذ يحك جبهته وهو يضحك مع الآخرين (هجرتني مع الطفالي من أجل صعلوك كان يعاشرها وراء ستار في حانوت معلمه.

. . . .

وتذكر فهد التنبل كيف تكوم بثيابه في احدى الزوايا ، وفتحتا انفه قريبتان من أنف الرجل العجوز، وقد انفصل عن ماضيه انفصال الرأس، وراح يدخن بكثرة، يمتص اللفائف امتصاص الحوذية والسكيرين حتى شعر بأن النيكوتين قد أخذ يرتفع في بلعومه ارتفاع الزئبق في الأنبوب.

ان ذكرياته عن الأيام المشمسة وصفير الغلمان في الشوارع والموسيقى الحزينة في آخر الليل بل ان مأساته الفكرية كلها لن تكون في الأيام القليلة القادمة الاجلبة بعوضة كسيحة بين هذه الرفوف المتراصة من العقبان الشاردة.

\* \* \* \* \*

جثا على ركبتيه يتأمل خصل الشعر الكستنائي تنفثها ماكنة الحلاق من رأسه إلى الأرض، فشعر بأسى عميق عميق اذ كانت هواية "غيمة" المفضلة أن تعبث له بشعره وتغرس فيه أصابعها بعد أن ينتهي من تسريحه. ولذلك كان ينظر ضاحكاً إلى خصل الشعر المقذوفة على البلاط وكأن أصابع غيمة بترت معها.

إنه يكره كثيراً أن يلمس أحد شعره لأنه ملك لأحبابه. فالشعر بالنسبة له ولأي شرقي خالي الوفاض كالغيوم بالنسبة إلى السماء.. كالأوراق الخضر بالنسبة إلى الأغصان. ولذلك عندما قدمت له المرآة دفعها بعيدا بيده لأنه تكهن سلفاً بالهيئة المرعبة التي آل إليها .وحسماً لكل شعور بالتقزز والهستيريا ، انتصب على قدميه وسار بهدوء بين موظفين عملاقين إلى غرفة صغيرة جداً يجلس في زاويتها موظف ما يجفف جوربيه على لهب المدفأة.

```
-اسمك؟
```

-الفهد التتبل.

-عمرك؟

-بين 23 و 24.

-بالضبط

-لا أعرف.

-عملك؟

-متشر د.

-مكان الاقامة؟

-كما ترى.

سار الموظف على كعبيه باتجاه الفهد، وصفعه بقوة على وجهه. قائلاً: "اذهب وقل اذلك الموظف أن يأخذك إلى الجحيم.

-نعم إلى الجحيم. ألم تسمع؟

وصفعه مرة أخرى على وجهه، ثم مضى الفهد إلى موظف كان يتأمل وجهه في مرآة صغيرة وقد نفخ خديه كطفل في عيد الميلاد.

-نعم .. ماذا ترید؟

-يقول لك حضرة الموظف أن تأخذني إلى الجحيم.

-حسناً.

ومضى به الموظف الصغير و هو يشده من أذنه كالجرذ عبر ممرات وأبواب ودهاليز العودة منها أكثر صعوبة من العودة إلى أيام الطفولة. والموظف ما انفك يضربه عند هذا الدهليز، ويقرّعه عند ذاك: صحفي.. صحفي كلب. ماذا تكتب عن الكلاب، وأهلك من صفوة الكلاب؟. -انك تكاد تقتلع أذنى.

-يا للرقة! هل يؤلمك هذا الغضروف اللعين. اذاً كن على ثقة بأنك لن تخرج من هنا حتى تتلاشى آخر ذرة منه على ابهامى هذا.

ثم فتح له كوة صغيرة، ودفعه إليها مبشراً: "لا تظن ان هذا هو السجن. لا. إنه محطة صغيرة سننقلك منها في أي لحظة عندما يصفر القطار."

-أي قطار؟

-قطار صغير ذو شراع بحري، ينقل الفراشات إلى الحقول، والأرز إلى الطيور المحاصرة تحت الثلوج. قطار من الوحل والدم.. من العظام والغدد المسحوبة بأصابعي هذه . سيمر بك بعد ساعة أو ساعتين نافثاً دخانه الأسود في وجهك الذليل، تنطلق منه بعد أجيال عبداً أسود

بلون الليل، تطلق سهامك المضيئة في الشوارع، صارخاً عبر المكاتب وصالات الرقص: أنا الصحفي الشهير. هل من مبارزة؟.

ثم أدار المفتاح في قفله ثلاث مرات على الأقل، وانصرف يقهقه.

\*\*\*\*

وقف الفهد مذهو لا وسط الزنزانة. زنزانة صغيرة وعارية عري البغايا، تضج بأشباح الرؤوس الحليقة المرتطمة بجدرانها فيما مضى. وكان في جانبها الأيمن مصطبة منحدرة من الاسمنت، فصعد إليها وتكوم على نفسه في الزوايا ثم وضع ذقنه بينه وبين ركبتيه كأنه يتحفز للوثوب على العالم.

وكانت ثمة أصوات بشرية في الخارج. أصوات هامسة تتدفق في أرض لا مبرر لوجودها أصلاً. لقد زار هذا المكان من قبل، ويعرف أن هذا الوقت هو وقت تناول طعام العشاء، الوقت الذي يقضم فيه الانسان خبزه بمرارة كأنه يقضم قلوب أطفاله. وتذكر الشوارع المزدحمة عند الغروب، والجلوس المريح وراء زجاج المقهى. لم يكن جاعاً ، فأبعد صحنه جانباً، وراح يتأمل السقف والأرض والجدران ، فلم يجد شيئاً سوى عرق الرؤوس وبعض الذكريات المحفورة بالأظافر وذبابة حمراء ترفرف حول المصباح الباهت وتحوم بأجنحتها المضحكة كأن ذكرها محاصر داخل الزجاج، فاستمتع بمراقبتها بل وضع يده تحت ذقنه وراح يراقبها بذات البهجة التي يراقب بها بدوية تحوم حول فارسها المقيد الأطراف، ولكن استرخاء أجفانه جعله يسارع إلى وضع حذائه تحت رأسه والاستسلام للنوم.

ولكنه استيقظ فجأة على صوت الموظف وقد فتح باب الزنزانة وصرخ به قائلاً: "لماذا لم تعمل في مدبغة.. في تنظيف الشوارع بدلا من الكتابة؟ لقد مات أبي ولم أشترك في جنازته لأن مطاردتك ومطاردة غيرك لم تسمح لي بذلك. انكم ضد الموت كما أنتم ضد الحياة. وعلينا ان نوازن بين هذين الهدفين كما توازن كرة على رأسك الأصلع هذا. حسناً. فشلتم في كل شيء، فأصبحتم أدباء. وكل ما تفعلونه هو ان تخربشون قليلاً وتقلبون الدنيا رأساً على عقب لدرجة أن يموت والد أحدنا ولا يستطع أن يشترك بجنازته، ثم نبحث عنكم في كل مكان، وصوركم في أذهاننا تفوق الوصف. احرار .عمالقة. يسيرون على ذرى الجبال وفي مقدمة الصفوف، ولكننا ابداً لم نقبض على واحد منكم فوق قمة أو عبر شارع بل خلف صندوق أو تحت سربر.

ثم نفث سحابة من الدخان الأزرق كأنه يريد أن يعيدها إلى أنفه، ثم تابع قائلاً: "زميل لك قدم

لى صورة زوجته وهي نصف عارية من أجل لفافة. ولكن هل تعرف ماذا قلت له؟ لقد قلت له ان يشعل اصبعه ويدخنها. وعندما كان يتبختر بقميصه النظيف وسرواله اللماع. أين كنت أنا او مليون شخص على شاكلتي؟ كنت أتنكب هراوتي الحديدية والريح تسلخ جلدي سلخاً وأنا أدور وأدور حول جدران السجن خوفاً من أن يهرب أرنب منكم. تصور رجل مثلى تصرف عليه الدولة أو بالأحرى صرفت ما يعادل وزنه ثلاث مرات كي يدور فقط حول جدران سجن في الربح خوفاً من أن يهرب أرنب منكم. نعم.. أقول أرنب وأنا أكز على أسناني لأنكم كلكم أر انب، تربضون في الزوايا وتحت الأغطية وهدفكم الوحيد الغالي بعد كل تلك الهتافات والخطابات سيجارة. ثم تتحبون كالنساء من أجل المحافظة على شعركم كأنه لن ينبت أبداً. لقد رأيتك جاثياً تتأمل شعرك المسفوح على الأرض كطفل حكمت دميته أمام عينيه. لماذا يا كلب؟". ورفع قبعته ، وشد شعره بأصابعه صارخاً: "إنه ليس أكثر من شعر. شعر ينبت كالقمح في كل لحظة. المدير نفسه حليق الرأس حتى أن شعرك هذا أطول من شعره. كشطه بالموس أمام أعين الملايين، ولكنه مرح دائماً ويحتسى الخمر باستمرار . كان من المفروض أن يحضر هذا المساء، ولكنه لم يحضر . من يجرؤ على سؤاله؟ ربما حضر الآن بعد اغلاق الحانات. ربما انبثق من هذا الجدار فجأة ليحقق معك. كن حذراً معه.. حذراً جداً وإلا ستقضى بقية حياتك بلا أنف أو أذن أو أي شيء تطاله يد ممدودة من وراء الطاولة. إنه يمقت المسكنة في الوجه. يكره الرجال الذين لا يصر خون. يحب أن تبكي وتصرخ بكل طاقتك بمجرد أن ينظر إليك. انه يحب بكاء الرجال بصوت مرتفع. يحب العويل الطويل عبر القاعات الصامتة، والأوراق المتناثرة هنا وهناك. ويأمرني دائماً بأن تفتح النوافذ كي تذهب فضلات الأصوات كما تذهب فضلات المقاهي والمطابخ. يبدو أنك غير مكترث بما أقول، بل وتكاد تنام حسناً . هل ترى شاربك هذا؟ سوف تتركه في أي وقت في اضبارتك وتعود وفمك ينزف دماً كعرف الديك. كاتب. كاتب وصحفى. حقيرون. مات أبي ولم أحضر جنازته لأني كنت أبحث عنك وعن أمثالك من الأرانب."..

وتمتم الفهد في سره :خير ما فعله أبوك أنه مات بعد أن أنجبك إلى هذه الحياة. وبينما كان الموظف يهم بالخروج اصطدمت الذبابة بوجهه، فثار ثورته القصوى ، وظل يثب ويقفز ويخبط على الجدران حتى جندلها. ثم مضى صافقاً الباب بقوة وهو يسوي قبعته على رأسه.

وعند ذلك شعر الفهد بأسى عميق لموت الذبابة، وأطفأ المصباح.

#### الفصل الثالث

تأمل يده المتدلية في حجره بشعرها الأشقر الناعم وعروقها المنتهية في الأصابع انتهاء الأنهار في البحر، فاشمأز منها كالحشرة. ثم ما لبث أن هز رأسه شفقة معللاً. لقد كانت يده على كل حال. إنه يتفرد بها على كل حال. إن ما من انسان في العالم له مثل هذه اليد بأصابعها وأظافرها وشعرها الأشقر الناعم. هذه اليد التي امتلأت بالمعول والقلم والنهود والدحل وتذاكر السينما وشعر الرفاق. إنها ذابلة كوردة في الصحراء، فارغة ومغلقة كفم بلا أسنان؛ وأقل حركة تسقطها على الأرض.

ترى هل يستطيع الكتابة بعد الآن؟ إنه يشك في ذلك، فملامح الاحتضار واضحة عليها، وسمات الجنون والعزلة تبرقعها من جميع الجوانب.

ثم هذه القدم المفلطحة والتي كثيراً ما تشبهها "غيمة" بسفينة دمرتها العاصفة. إنها عالم قائم بذاته . تاريخ مفلطح، لا رواة له ولا مستمعين. سفينة من اللحم.. بل من الحقد والتراجع. بها صعد السلالم و هبط في الآبار. تسلق أشجار المشمش الخضراء. ركض على الأرصفة وبين الحافلات. ثلاثون عاماً وسيور حذائه تقفز ذات اليمين وذات الشمال.. سياط بمستوى الأرض، تجلد الأيام المقبلة والأيام المدبرة، فوق وبر السجاد وحصى الاستعراضات المحصنة بالخيول. وهاهى الآن وحيدة بائسة قرب حذائها أشبه بحشرة خارج صدفتها.

إنه مجزء مبعثر كزجاج نافذة قذفت بحجر، شامخ ومليء بالعهر والرضوخ، يموت عطشاً كي يكون امرأة.. امرأة في كوخ.. ذبابة في ميدان.. حذاء برتقالة.. طفل أعمى.. قرد في غابة، وليس رجلاً مستمراً بين أرض وسقف.

جميل ورائع بهذه البذلة المنتقاة والقمصان التي غسلت ونشرت مئات المرات أمام أعين المارة، ولكنه بحاجة إلى شيء آخر.. بل يلتصق ويتسمر من أجل الشكوى وهز الرأس كالجواد ..وردة من الجنون.. من الهستيريا، تحفحف بأوراقها وتصغي. مكنسة تلمم قشها كالذيل ونقعي قبالته تماماً أمام الفم والحاجبين لتراقب الفهد المحطم وهو يزحف كدودة القز على ورق الصحف ودورات المياه في سبيل التخلص من المثالب والشعارات الطاعنة في السن.

ناكح ولد أو ناكح جدار، رئيس شركة أو راعي غنم.. أي شيء يريد رفقته، يتشمم رائحته، ويقول له: كنت أحب وطني يا رجل. ليتهم يحققون معه الآن! في هذه اللحظة وهو يحوم كالعقاب فوق الآلام المتفجرة كسدادة الفلين. لتلك الآلام الكثير من الأشياء والقصص التي يود قولها.. أياء لا تخطر ببال رجل شرقي. لأنها ليست في الذاكرة بل حولها.. تدور حولها منذ أجيال كلاب محنية الخواطر، عقبان ملتفة بأجنحتها، تعرف أن طرائدها في نقطة ما، وعليها

أن تدور حولها وتدور حتى تنفجر الدائرة أو تتشقق أو تزول.. من المدرسة إلى القمة إلى ساحة الرمي.. شيء لا يحتمل.. شيء في حجم وطنه وبؤسه وجنسيته يود الاعتراف به طرفاً وشهيقاً وخبطاً على الطاولات.. الآن الآن وفي هذه اللحظة والا انفجرت الدائرة وولت الطرائد.. الآن.. كأن هذه الأشياء التي سيتحدث بها عن وطنه وبؤسه وجنسيته قد ينساها فجأة كما ينسى حادث اصطدام في الشارع.

ولكنهم لم يأخذوه إلى التحقيق و لا إلى الحمام و لا إلى الاعدام، ولم تهبط سلة من السقف ملأى بالأوراق والمهرجين. إنه ما زال وحيداً، مترامي الأطراف في هذه المملكة العجيبة، ولم يكن ليعكر عليه خلوته وأحلامه سوى الشرطي الذي يضع له صحون الطعام ويعود بعد قليل لأخذها ثم الحلاق الذي يحلق له ذقنه تحت رقابة شديدة.

كانت حلاقة الذقن في الصباح الباكر وبتلك الموسى الصدئة والماء المثلج عملية استشهاد حقيقية. ولذلك كانت أسنانه تصطك بين يدي الحلاق وهو يطبق فكيه فوق بعضهما كأسد تتزع لبدته أمام عينيه دون أن تكون له القدرة حتى على الشعور بالتوجع، أو الاشمئزاز. وكان الحلاق كريها جداً وذا نفس شبيه بنفس الضبع، وعينين مليئتين بالعروق الحمراء الملتهبة، لا يعتذر ولا يرق له جفن. حتى ولو قطع أنفا وأزاله مع الشعر والصابون لاعتبر ذلك من صميم اختصاصه، ولذلك كانت الجراح تتلو الجراح في وجه الفهد وعنقه وتحت جلد الحنك المهدد. جراح دقيقة تظلّلها بقايا الشعر والصابون. ولم يكن ليغسل وجهه أبداً، ولا يأكل ولا يتبرز ولا يتحرك. لقد قرر أن لا يقوم بأي مجهود يعيد إلى ذاكرته تلك الحيوية التي يتمتع بها بضعة رجال صلفين يعدون على رؤوس الأصابع في العالم كله. الذاكرة الساطعة المستقلة.. كالمظروف الذي وضعوا فيه محتويات جيوبه.

وراح يضرب رأسه بالجدار . يتدحرج يميناً وشمالاً غارساً أظافره الطويلة في لحمه، رافعاً ساقه الحافية في الفضاء، مصغياً إلى أظافره وهي تطوى وتتكسر على الاسمنت الأزرق العاري.

لقد انقلب فجأة إلى فارس صغير من البلور، تحطم وتناثر في الزنزانة، ولم يبق منه الا السوط واللجام، وتلك الرغبة المحمومة في الركض، والقفز فوق العصيدة الجامدة وفضلات الموظفين المتدفقة في عروق الأرض.. عبر أسنان الموظف النخرة وأنين المرضى والمشوهين.

. . .

وطار صوابه عندما صرخ صوت ما واخترق أذنه كالسكين.. صوت وحيد وشجي يؤكد لسامعه بأن للصمت ضريبة باهظة يجب أن تدفع في كل لحظة دون تردد أو مماطلة. -فهد التنبل.

-حاضر.

-هيا أمامي. وحذار أن تلتفت يميناً أو شمالاً. لا تأخذ شيئاً من أمتعتك. ستعود . واذا كنت في وضع لا يسمح لك بأن تدرك بأنك ستعود فعلاً سنخبرك بذلك.

لا.. دع حذائك أيضاً فما من ماسح أحذية ينتظرك في الخارج. لا تتظاهر بالفرع والبله. هذا لا يمنعني من ضربك حتى تدخل الغرفة التي سأقودك إليها. نعم. انها رحلة ممتعة تحت المصابيح .. رجل أمام رجل..

وأدرك أنه في أعماق الليل. نبش من أعماق الليل بطريقة بربرية مبرراتها أكثر عنفاً من دقات قلبه. رجل يرتجف أمام رجل. شيء رائع. شيء رائع. كأن تقول قرد يرقص أمام صاحبه. حرس متلفعون بمعاطفهم يذهبون ويجيئون، والدهاليز المظلمة تتصرف بمشاتها كما تتصرف المضائق بقواربها. الأبواب تفتح بهدوء كأن الملائكة تفتحها وتغلقها. وفي الداخل يتبدل كل شيء وتنفض الأمور كالقنفذ في الداخل. شيء يجري في الداخل له شرعيته ومبرراته. ها هو الماء يبلغ أرنبة الأنف، الأقنية الرومانية جاهزة للابتلاع بالأقدام الحافية والقميص المهدي من الحبيبة. وفي الداخل سيطفو كل شيء فوق التموجات الزرقاء. ثم دُفع من ظهره ليخترق فوهة ما بصعوبة بالغة تسلخت على أثرها خواصره وتمزقت ثيابه ليجد نفسه في طريق تحفه الزهور ونوافير الماء حيث جلس عدد من المدنيين باسترخاء كامل

كل ما يعرفه انه كان يتعثر ويرتطم وهو مسحوب من ياقته في الاتجاهات والممرات التي يجيدها ثم اختفت الزهور ونوافير المياه. فجأة أبنية متهدمة من اللبن وأكوام من الدواليب والأقذار والروائح الكريهة ونساء شمطاوات يغسلن ثيابهن في ضوء القمر بينما الكلاب تتبح وتعوي في مراقدها بينما راح عدد من الصبية القذرين المنبوشي الشعر ، يتأملونه وهم يمضون عرائس الذرة.

يدخنون ويلعبون الورق. ولم يعيروه انتباها لا هو ولا الموظف المرافق له.

وصرخ الموظف: "انها تتظرها هناك."..

-ما هي.

-السيارة.

ثم راحت السيارة تترنح وتتمايل بهما في طرقات وعرة مليئة بالأوحال والقطط الميتة والسائق يعني، ويشعل لفائفه ويغني، إلى أن توفق أمام بناء شامخ يحيط به الحرس المدججون بالسلاح. وترجل منا الفهد يصحبه الموظف المرافق إلى الداخل، وهو لا يفتأ ينبه عليه: حذار أن تلتفت يميناً أو شمالاً. انظر أمامك فقط حركة واحدة وأفرغ هذا المسدس في رأسك. كان مستعداً . يسير مغلق العينين طالما أنه سيستجوب بعد قليل ويفرغ ما في أحشائه من أجوبة تكاد تنبثق من بلعومه، ولكنه لم يستطع . كان يرى من زوايا عينيه أشياء تقشعر لها الأبدان..

أغشية مخاطية حمراء ناتئة من بين الأسنان، تفوق القدرة على النطق والحيوية التي تتمتع بها مثل هذه القطع من اللحم، وأشباح أخرى تئن فوق الأغطية وتحت الأغطية التي ازدحمت بها الممرات والزوايا ومواقف السيارات التي تثاءب سائقوها خلف مقاودهم، ولكنهم جاهزون في أي لحظة للانطلاق ذهاباً وإياباً. كان مرحاً في المقاهي، وسعيداً في باحة المدرسة وخجولاً في المبغى.

وكان الذباب يظن على شمع المحطات والأذرع الرفيعة المضمخة بالدم، وضوء القمر يشع ويتقلص عبر الكوى والطاقات الفارغة المظلمة التي يقابل بعضها بعضاً.

انها مقبرة كبيرة خاشعة لبرودة الشتاء، مجلدة ومهجورة تحت رحى الصلوات العظام وحدها تتلألأ بما يسيل عليها أمام تلك الزمرة المنائية من الاتهام والبراءة، من الخوف والظلمة. جنون مطبق ان يقول شيئاً وأن يتجاهل شيئاً ، ولكن عزاءه الوحيد انه سيفرغ ما في أحشائه من أجوبة ونعوت وذكريات.

ثم دفع إلى غرفة طويلة.. طويلة جداً ولكأنها نهاية العالم. وأغلق المرافق بابها بهدوء وخرج بعد أن أدى تحية نظامية للرجل الجالس في ناهية العالم.

وكان الموظف الكبير شاباً وسيماً أنيقاً لدرجة تجعل منه وسط هذا الخراب والفوضى شيئاً أسطوريا.

رفع رأسه عن أوراقه وسأله: "هل هناك تألول في احدى يديك؟

-نعم يا سيدي.. ها هي.

-خذه أيها الحارس إلى مكانه.

وعندما أراد أن يفتح فمه مرة أخرى كان الموظف يغلق الباب بيده ويسحبه من ياقته باليد الأخرى.

وأعاده إلى زنزانته من الطريق نفسها التي أتى منها. الطريق المزهرة والمتربة والمليئة بالدو اليب والأطفال والنساء.

ولم يبق أكثر من ثلاث ساعات في غرفته حتى أعاده إلى المحقق الجميل ذاته من الطريق المزهرة والمتربة نفسها والمليئة بالدواليب والأطفال والنساء ليسأله عما اذا الثالولة في يده اليمنى أم اليسرى. ثم أعاده إلى زنزانته من ذات الطريق المزهرة المتربة والمليئة بالدواليب والأطفال والنساء. ولم يبق فيها سوى ساعتين حتى أعاده من ذات الطريق المتربة ليسأله الموظف الأنيق عما اذا كان اسم أمه لطيفة أم لطيفة حتى اختل توازنه وكاد يفقد عقله، وأخذ يقضي ليله ونهاره وهو يحاول أن يتسلق الجدار كالعنكبوت، ويهوي على رأسه وأضلاعه إلى ان هدأ في احدى الليالي هدوء الموتى. اسمي بالتفصيل.. أليس كذلك؟ هي جريمة قتل أم قصة غرامية؟ كم ثالولة بيدي.. مائة مائتان.. مليون ثالولة.. ما علاقتكم انتم. ثم وضع خده على

الأرض وأخذ ينتحب. انه مسؤول فقط عن القسم الخارجي من الانسان.

ومرت الساعة تلو الساعة، ولم يقرع زنزانته أحد. كان غيظه يستمر، وتجاهله يستمر، مما أسبغ عليه طابع الحيوان المفترس. سأعطيهم درساً في الرجولة أولئك المتسترين بالأقمشة. سأجعل كل محققي السجون يتركون أقلامهم أمامهم ويصغون إليّ بعيون مشدوهة. رجل مقابل رجل، ولن يدع أي فكرة في العالم تعتريه وتسيطر عليه .سيتصرف بهذا الجزء اليسير من حياته كما يحلو له. سيدفع الفدية، ولكن وهو ينتصب على مقربة من ضحيته.

وعند الساعة الرابعة صباحاً والهدوء يشمل كل الزنازين والغرف، سمع صرير المفتاح في باب زنزانته، فارتعش قليلا. وعندما انفتح الباب وانتصب بين درفتيه الطاعون مات من الارتعاش.

\*\*\*\*

تقدم الفهد بشكل متعرج نحو المحقق وهو يعبث بأزراره وطرفي سترته كطفل في أقصى حالات الدلال. وكان المحقق متحجراً وراء طاولته، عليها جهاز هاتف ومصنفات وحاملة أقلام، وقد أدخل سبابته في حلقة صغيرة تنتهي بحمالة نحاسية منبسطة الجناحين، وقد علقت القضبان على جانبين بواسطة حمالة خاصة كما تعلق الشوط والملاعق في المطبخ. وكان المحقق ذا عينين عسليتين وشارب أسود كثيف بلون الفحم وكأنه قد قبض على طائر سنونو في فمه منذ الصبا ولم يطلقه للآن.

ثم ارتفع الحاجبان قليلاً إلى الأعلى، وانبعث من الوكر المحتبئ بين جناحي السنونو صوت نسف كل الأوهام التي بناها الفهد عن قسوة الجلادين المعاصرين. صوت لا يصدر الا من تلك الأفواه التي اهترأت من ترديد الآيات البينات وتفسيرها للأطفال حول المدفأة: "فهد التنبل."

"نعم يا سيدي."

-هل أنت خائف؟

-جدا يا سيدي.

-اذن يجب أن لا تخف بعد الآن . تفضل..

وقدم له سيجارة وأشعلها له كضيف حقيقي. وعندما نفث كل منهما دخانه في وجه الآخر، عاد الصمت يخيم من جديد، الا أن المحقق فتح فمه وتكلم هامساً كأنه يحاول أن يتكلم دون ان يمس هذا الصمت المحبب في دوائر الأمن بأذى.

-الأوضاع الاقتصادية مضطربة.

-نعم مضطربة يا سيدي.

-انه الفزع.

-الفزع يا سيدي.

-يريد أن يسلبنا حريتنا واستقلالنا، ولكننا لن نسمح له.

ثم نظر إلى الفهد بعينين شاكيتين كأنه يخفى الحرية والاستقلال في جيبه.

-نعم نحن لن نسمح له يا سيدي.

-ولكن كيف..

-انني أحقق مع العشرات كل يوم. وكل واحد منهم يزيدني اقتناعاً بأنهم لو ولدوا خيولاً أو دواجن لكان خير خدمة يقدمونها لبلادهم لقد قال لي أحدهم وهو مزارع من الشمال إنه يبيع كل استقلالات الدنيا ببيضة مسلوقة . ياللعار!

-يا للعار!

ثم أشار بسبابته إلى مكان معين وكأن هناك مئات الأشخاص في تلك النقطة بالذات:

-كلهم أغبياء، ولا يستحقون إلا الحجز والتهام الفاصولياء حتى تورق في معدهم. عفوا اذا كنت أرفع صوتي. انني أعتذر . ولكن لا تتصور كم تهمني حرية بلدي واستقلالها. ولكني لا أستطيع أن أضمنها اذا ما أغلقت مكتبي في الثانية بعد الظهر و هرعت لتناول الطعام ومضاجعة زوجتي. يجب أن يكون هناك من يسهر عندما ينام الآخرون والا انفجر كل شيء. وانني أحاول قدر الامكان أن لا أضرب أحداً، فالضرب للحيوانات كما تعرف، وكلن بعضهم يضطرني إلى أن آكله بأسناني. أحد المفكرين بعد أن تهيأت للتحقيق معه وكدت موشكاً على اطلاق سراحه واذ به يقول: اننا نحن المحققين نقع دائماً بأخطاء "ميتا .. ميتافيز ..". اللعنة على هذا الاسم كيف يلفظ دفعة واحدة. لا أعرف."

ثم قلب بعض الأوراق في مصنف جانبي، ثم قرب احدى صفحاته إلى وجهه قائلاً: "ميتافيزيقي نعم ميتافيزيقي. وطبعاً لم أتحمل هذه الاهانة. وجلد كالكلب. و لا يزال رهن التحقيق للآن.

-انه يستحق يا سيدي لأنه من المستحيل أن تخطئوا في شيء.

ونظر بحركة لا شعورية إلى السياط المعلقة في حمالاتها:

-ماذا كنت تعمل غير الصحافة؟.

-في الشعر.

وقطب المحقق وجه باهتمام كأنه قال له أنه يعمل في التشريح.

-تكتب عن الجنس؟

-عن كل شيء يخطر في الذهن الانساني.

وقال له مشجعاً: "لا بأس . لا بأس ان يكتب الانسان قليلاً من الشعر . لقد سمعت مرة شاعراً في أحد الموالد . وكان معه زميل آخر يدق على العود وآخر يرقص . وقد جمعوا كثيراً من المال، وانصرفوا حتى ان والدتي رحمها الله نصحتني يومها أن أكون شاعراً . وعلى كل حال انها الظروف . كل يتجه وجهة معينة في الحياة . أين الآلة؟ .

-نعم؟!

-الآلة.

أية آلة يا سيدي؟

وخبط المحقق بيديه على الطاولة حتى قفز كل ما عليها في الهواء: "الآلة.. الآلة التي كنت تستعملها في غرفتك.

انني لا أعرف عمّ تتحدث يا سيدي. أنا اسمي فهد التنبل قد يكون هناك شخص آخر.

-محتمل .. محتمل، ولكن أمتأكد من أنك لا تعرف شيئاً عن الآلة؟.

-نعم يا سيدي.

-وما هي آخر قصيدة كتبتها؟.

وابتسم الفهد بحياء كأنه بال على نفسه: "ريح المنفى."

-و هل القلم الذي كتبت به تلك القصيدة موجود معك؟

-نعم يا سيدي. هذا هو.

وأخذ يشد القلم المستعصي في بطانته الممزقة بقوة وكأن قرادة التصقت بلحمه: "هذا هو يا سيدي."

وتناول المحقق القلم، ورفعه من طرفه في وجه الصحفي قائلاً بنعومة بالغة": إنه قلم جميل. إنه لك. إليس كذلك؟.

ثم قال صارخاً كالرعد: "هل ترى هذا القلم؟ انك تراه طبعاً لأنك لست أعمى. بامكاني أن أضعه مع محبرته في مؤخرتك اذا لم نقل لي أين الآلة.

وصعق الفهد، وأدرك أن الموضوع أخطر مما يتصور، ثم ازدرد لعابه قائلاً: ولكن هل من الممكن ان توضح لي ما هي تلك الآلة التي تريدها أن تكون في غرفتي."

- لا تريد ان تعترف .. أليس كذلك؟

-معاذ الله يا سيدي، ولكن المهم..

-المهم أن أرى هذا الفم بلا أسنان .. وهذه الاسنان بلا لسان .

وهوى على وجه الفهد بالمحبرة الزجاجية بينما تابع الفهد والدم يقطر من ذقنه: "ولكن أية آلة يا سيدي؟ أريد لمحة عنها."

ومدّ المحقق يده كالسيف وهوى بها على فهد التنبل بشكل أفقي، فأصابته في عنقه، هوى على

أثرها على ركبتيه وهو يعوي كالذئب، وتشبثت أسنانه بحد الطاولة الخشبي، بل غرسها غرساً في الخشب الصقيل.

ونهض على ركبتيه مرة أخرى. كانت النافذة محطمة الزجاج وراء المحقق. ومن خلالها تئن الأسلاك الشائكة ومخافر الحراسة. جبال نجوم قمر.. جبال وطنه، نجوم وطنه، قمر وطنه، كلها بعيدة ومراوغة بينما لاحت له شجرة جرداء تتحني وتتتصب مع الريح، تخبط أغصانها خبطا على التراب كانها تبحث عن غرسة صغيرة فقدتها وهي نائمة.

- -أبن الآلة؟
- -لا أعلم.
- -أين الآلة؟
- -لا أعلم.
- -أبن الآلة؟
  - ....

-وهوى على صدره، وذراعه اليمنى ممدودة كقائد يهيب بفلوله أن تتقدم بعد أن صرعه العدو.

\*\*\*\*

زرر المحقق سترته، ووقف باحترام بالغ للشخص الذي دخل في تلك اللحظة. ويبدو أنه كان المسؤول المباشر عن القسم الداخلي للسجن. كان نحيلاً جداً، ويده اليمنى مقوسة تشكل مع ابهامها وسبابتها الملتصقتين باستمرار ما يشبه الملقط. وكانت عروقها خضراء حية لا تترك مجالا للشك في أنها مروية بدم وحشي لا ينضب ، وسأل وهو يسحب كرسيا ويجلس عليه: "ألم بتكلم بعد؟."

- -أبداً.. انه يتجاهلها تماماً.
  - -منذ متى أغمي عليه؟.
- -منذ خمس دقائق تقريباً.
- -من هشم حافة الطاولة بهذا الشكل؟ يجب أن تنتبه لمفروشات المكتب.
  - -غافلني وعضها بأسنانه.
  - -هم هم . انتبه انه خطر .
    - -بل جبان.
- -ولكن ألا ترى إلى هذه الندوب البيضاء في رأسه؟ إن شعر الانسان كثيراً ما يخفي ماضيه.

-إنني أراها يا سيدي، ولكنها كلها من الخلف كما تلاحظ. وهذا يعني أنه جبان وهارب باستمرار.

-ولكنه لم يصرخ أبداً.

-و هذا ما يحيرني.

-بل انظر إليه كيف هو منتفخ . إنه مليء بالصراخ.

- هل السيدة موجودة؟

-نعم أنها تشرب الشاي في غرفة الحرس.

-اذهب واحضرها. ولا تنس أن تغسل يديك من الدم.

وتثاءب الانسان البربري وهو يتأمل بقعة جامدة من النجيع تحت خد الفهد. ودخلت في الأثناء امرأة شقراء ذات ثديين كبيرين جائعين، فوقف لها المشرف العام مرحباً وباسماً، وسألها وهو يقدم لها مقعده معتذراً عن صلابته التي لا تتناسب وهذه الطراوة الملتفة في هذه الملاءة: "هل هذا هو الرجل الذي كنت تراقبينه من نافذتك؟"

-نعم. انه هو بعينه.

ثم أشاحت بوجهها، عنيفاً، متصنعة الألم والشفقة لمنظر الدم المتجمد على فمه وذقنه، وقالت وهي ما زالت تلوي عنقها باشمئزاز: "نعم. إنه هو بشحمه ولحمه .وكنت أحار في أمره اذ لا يغادر غرفته مطلقاً. أقول عنها غرفة تجاوزاً مع ان الحمير لا يمكن أن تمكث فيها يوماً واحدا دون أن تفقد وعيها. أربعة أشهر وهو يذهب ويجيء في تلك الغرفة. يجلس خلف الطاولة وكأنه لن ينهض حتى الشيخوخة. واذ به ينهض فجأة ليحدق من النافذة من وراء ستارة خضراء، فشككت بالأمر بعد أن اقتنعت انه ليس مريضاً، ولكن شكي لم يتحول إلى يقين إلا عندما لاحظته مراراً وتكراراً منهمكاً في تلك الآلة الصغيرة. يفكها ويركبها ويقذفها ثم يعود لالتقاطها مرة أخرى وهو يهز رأسه ، ثم يحضر شخص ما ليأخذها ويمضى.

-هل هي کبيرة؟

-لا بحجم عصارة الليمون. ربما كانت أكبر، ولكنني كنت أراها.

وهنا قال المحقق الأول: "يجب أن لا تنسى يا سيدي المسافة التي تفصل غرفة السيدة عن غرفته."

وسأل المشرف العام: "هل كان ينبعث منها صوت؟.

- لا أستطيع الجزم، فضجة الشارع لا توفر لي تقدير ذلك.

-هل أنت متزوجة؟

-نعم.. ولكن زوجي يعمل سائقاً في احدى شركات البترول. وقلما يحضر إلى المنزل. واذا

حضر فليبدل ثيابه ويعود إلى الصحراء. ولذلك تراني ضجرة باستمرار إلا أن مراقبة هذا الشخص روحت عنى كثيراً. أوه لقد تأخرت. هل يمكنني أن أذهب؟.

-سأوصلك بسيارتي.

- لا شكراً ولكن اذا لم يكن هناك من مانع، أريد أن أتصل باحدى شركات التاكسي.

-بل سأوصلك حتى فراشك يا سيدتى. لقد قدمت لنا ولوطننا خدمة لا تتسى.

وراح يلهث وهو ينظر إلى نهديها الأبيضين الشهيين.

ودخل المحقق السمين وهو يتذمر: "اللعنة عليه! دمه لزج كالدبس. هل تعرفت عليه السيدة؟ أجاب المحقق النحيل: "فوراً."

- هل تريد أن تستأنف التحقيق معه شخصياً؟

-لا .. سأوصل السيدة إلى منزلها . تولّ الموضوع أنت.

-الليلة؟

-کما ترید.

-أظنني سأتابع التحقيق معه عندما يصحو.

وانتصبت المرأة وهي تقول: "أتمنى أن أرى ولو مرة كيف تحققون مع المجرمين.

-في مناسبة أخرى ان شاء الله. حذار يا سيدتي أن يتلوث حذاؤك بالدم.

-اوه .. شكراً.. كاد يتلوث.

-إلى اللقاء.

-إلى اللقاء.

ومضت السيدة يتبعها المحقق النحيف الذي أخذ يحل ربطة عنقه كأنه يريد أن يخلع ثيابه منذ الآن. ثم دخل أحد الحراس وتعاون مع المحقق. فحملا الفهد من تحت ابطه وجراه خارج الغرفة بينما راح آخر يمسح بقع النجيع بممسحة مبللة بالماء ، ثم أغلق النافذة ، وأطفأ المصباح وهو يغنى أغنية ريفية حزينة.

#### الفصل الرابع

كانت فقاقيع الدم المتناثرة على شاربيه وفمه قد انفقأت وأصبحت فارغة كقشور التين. وبحث فهد التنبل عن ذراعه دون جدوى اذ كان لا يعرف إن كانت مطوية تحت عنقه أم أنه نسيها في غرفة التحقيق، ونظر بعينيه المتورمتين باتجاه الباب، فرأى طعامه وملعقته، فرفسهما بغضب قلص ساقه كالصقر الذي ضرب فريسته في الهواء، وأخذ يصغي باشمئزاز إلى رنين الصحن وهو يصطدم بالجدران وإلى مرق الفاصولياء الذي سال قليلاً وتجمد في مكانه.

-ألا يعجبك الطعام؟.

-يعجبني ، ولكني قلبته خطأ.

-اذن حذار مرة أخرى وإلا جعلتك تلعقه بلسانك. ثم جاء ممرض هزيل قميء، وسأله إن كان يشكو من شيء.

-نعم. أريد غطاء أو قميصاً. بطنى يكاد يتمزق من الوجع.

-هذا ليس من اختصاصى. أنا ممرض ولست خياطاً.

-نعم هذا ليس من اختصاصك.

- هل تؤلمك بطنك فقط؟

-بطنى فقط.

- هل تريد أن أغسل لك جروحك بالكحول؟.

- لا شكراً. سأغسلها بالماء صباحاً.

وضحك الممرض، وقال: انها الساعة الثانية عشرة أيها الكسول.

-اذن سأغسلها مساء.

-أأنت الصحفي الذي يهاجم الدولة في الجرائد؟.

-نعم یا سید.

-لماذا يا بني؟

- لا أعرف . كنت أريد أن أعيش.

- هل من خدمة أؤديها لك قبل أن أذهب؟

-نعم.. أن تسارع في الذهاب.

وانتفض الممرض قائلاً: إلى جهنم. عندما يريد الانسان أن يكون انساناً بالفعل، تلبطونه على

خصيتيه. إلى جهنم وبئس المصير..

```
وقطع ثورته دخول المحقق النحيف بسروال نصف أزراره مفتوحة .
```

- اذن تريد أن تتجاهل تلك الآلة ظناً منك بأن الصمت هو الوسيلة الوحيدة للخلاص؟ إنك مخطئ . وقبل أن أقول لك ما هو وجه الخطأ، أريد أن أقدم لك هذه المفاجأة.

وفتح الفهد عينيه بصعوبة، وقال: أية مفاجأة يا سيدي؟

-مفاجأة لن تحلم بها وأنت تقرأ الشعر المخنث لحبيبتك. إنها بصقة. خذها واذهب بها إلى جهنم.

ورفرف الفهد بجفنيه طويلاً حتى استطاع أ، يغلقهما ويتفادى ذلك الرذاذ الذي خلفه فم المحقق. وراح يزفر ببطء، ويخفي وجهه بيديه عندما رأى شرذمة من رجال الشرطة بما فيهم الذي مات والده ولم يشترك في عزائه قد عقدوا ما يشبه الطاولة المستديرة قرب رأسه وبدأوا يتحاورون:

-انظروا إلى الذي يكتب في الجرائد. لقد رفس طعامه قبل قليل.

-آه الفاصولياء تؤذي بطنه.

-يريد لحماً مفروماً. انظروا إليه. أدار رأسه كالجرو نحو الجدار . انه يخجل منا.

-لن يرضى عنا الا اذا أحضرنا له امرأة مع كل وجبة.

-كالتي رافقها سيدي المحقق.

- لا أظن . أنه "شكر" كما يبدو.

" -شكر "؟! يا لك من حمار !الأدباء ينامون مع أمهاتهم.

ثم اقترب أحدهم من الفهد، وحرك رأسه بواسطة عصا.

-هيه . إنه نائم.

-لا أظن. مغمى عليه .

-إلى جهنم.

وخرجوا وهم يشدون أحزمتهم المنتهية بالمسدسات، ويثرثرون في طريقهم إلى مهاجعهم:

-المرة الرابعة يحققون معه و لا يتكلم. اشتركت أنا منذ لحظات في جلده حتى اخضر ذراعي ولم يتكلم عنها.

-من هي؟

-الآلة.

-أية آلة؟

-يا لك من دب! الدائرة كلها مشغولة بتلك الآلة وأنت تسأل ما هي.

-هل أحرقتم جلده باللفائف؟.

- أقول لك . لم نترك وسيلة إلا واستعملناها بكل اخلاص ولم نفلح. غرسنا الدبابيس تحت

اظافره وأخذنا نضربها كالأوتار. أجلسناه عارياً على لهب البابور، وفي الماء المثلج. ضربته بمطرقة على أضلاعه. وهززت رأسه بيدي كالطفل ولم يتعلم.

-ولم يعترف؟.

-و لا صوت حتى. وهذا أكثر ما أغاظ سيدي المحقق. إنه يكاد يجن. وكلنه كان يهمهم في بعض الأحيان بكلمات غاية في الغرابة كلمات جعلت سادتي المحققين ينقلبون على أقفيتهم من الضحك حتى أنهم سمحوا لنا نحن الأنفار أن نضحك معهم.

-عن الآلة؟

-لا.. عن أشياء لا يقولها إلا المجانين: لقد طار العصفور الأزرق.. لقد نامت الفراشة على حافة المصباح.. ولم تحترق لأن النار كانت خابية والريح تولول..

وانفجر الجميع بالضحك، وتابع الشرطي: "كنت أضربه وأنا أضحك حتى أن المحقق أشار على أن أرتاح قليلاً.

-هل الضرب ممتع؟

-بل مسكر أيضا وخاصة عندما لا تصرخ الضحية حيث يصبح عملك أشبه بنوع من البطولة الخارقة والمؤلمة .. أشبه بتحطم صخرة باصبعيك.

-ولكن معظمهم يصرخون منذ السوط الأول.

-بعضهم يصرخ، وبعضهم لا يصرخ. لقد رأيتهم مرة من النافذة يجلدون عجوزاً مسناً. لم أسمع الصراخ لأن النافذة كانت مغلقة، ولكني كنت ألمح على كل حال فم السجين وهو ينفتح وينغلق كفم الحوت.

-بل يجب أن تشارك في العملية شخصياً كي تحس بنشوتها. مراقبة الألم من وراء الزجاج شيء مضحك كالأطرش الذي يسمع موسيقى. يجب أن تكون في الداخل رافعاً مرفقك إلى أقصى ما تستطيع محدقاً بعينيك في الجلد المخضب والأرجل المرفوعة كأرجل الماشية في الهواء. بعضهم يتبرز في سراويله، هؤ لاء ندفعهم بالأقدام إلى مكان آخر. وبعضهم يظل محدقاً إليك كأنك تضرب رجلاً سواه. مثل هذا المفكر اللعين. لقد أرهقني فعلاً. كانت عيناه زرقاوان جداً، وأهدابهما تنفض الدموع بتثاقل وتعال. ماذا تظنون أنني فعلت عند ذلك؟ لقد جلدته على عينيه.. جلدته حتى اختفتا تحت الورم، ولم أعد أفرق بين أنفه وعينه، ولم يصرخ ابن الداعرة حتى انني اندفعت نحوه لأخنقه في احدى لحظات الانهيار اذ ما من شيء أكثر مدعاة للأسف والحزن من أن تجد أن معركتك بلا صدى وحيدة مكروهة. نعم اندفعت نحوه لأخنقه كما أشار بذلك سيدي المحقق صارخاً: اخنقه يا عبد اخنقه. وعندما هممت بذلك، صرخ في وجهي بأعلى صوته: اخرج من هنا قبل أن املاً أحشاءك باروداً، كأنه يعتبرني مسؤو لاً عن صمت هذا المأفون، كأنني احتكر صراخه في جيبي. لقد عملت جهدي أيها مسؤو لاً عن صمت هذا المأفون، كأنني احتكر صراخه في جيبي. لقد عملت جهدي أيها

الزملاء، ولكن دون جدوى. السوط الذي استعملته هذا اليوم كان بحجم اصبعي هذا. لقد ذاب على جلده، وعندما علقته بعد ذلك على حمالته كان رفيعاً كالسنبلة. ثم أشعل لفافة وهو يرتجف وتابع قائلاً: "لا أبالغ اذا قلت لكم إنه لو جمعنا باستمرار قشور اللحم والسياط وكتل الدم المتجمدة المتدفقة من أفواه السجناء وملاقط الممرضين لكان عندنا جبل كامل من هذا، ولكننا نمسح كل شيء حتى ليبدو كل شيء نظيفاً ولامعاً في الصباح كأنه صقل بورق الزجاج. سيدي المحقق يجب أن يراها لامعة في الصباح. لقد وجد ذات صباح بقعة صغيرة وسط الغرفة، فهاج وماج كالثور، وصرخ: امسحها فوراً.. اكشطها بالمسدس لتنزل اللعنة على رأسي اذا كنت أكذب. لقد تكسرت أظافري وأنا أحاول ازالتها دون جدوى وهل تعرفون ماذا كانت؟.

-ماذا كانت؟.

-ليست قطعة علك أو مربى العلب. لا أبداً، كانت دمعة.. دمعة سميكة معرقة بالدم، متشبثة بالرخام كالحشرة. وكلما لمستها تقلصت باستغراب كأنها تريد أن تبقى للذكرى. وحتى أخفيها عن الأعين اخفيتها تحت ساق الطاولة.

ثم سعل سعالاً خانقاً حتى خاله زملاؤه سيفارق الحياة.

\* \* \* \*

بعد أن استُعمل كل ما في المنزل من بصل وتراب، صحت أم الفهد وانتصبت طالبة ملاءتها . الآن فوراً وإلا أطاحت بجميع الرؤوس المحيطة بها. يجب القيام بمحاولة أخيرة ومجدية لردعهم عن الاستمرار في تعذيب ذلك الطفل الصغير الغالي لأنه يكتب ويقرأ بعض الأشياء التي لا تروق للآخرين.

كانت أم الفهد تعرج بكبرياء وسط العاصفة، وحيدة ومتزنة وسط ذلك الخلل العظيم، مؤمنة أن من زرع حصد ومن سار على الدرب وصل. ولذلك شدت حجابها باحكام على وجهها رمزاً للشرف والفضيلة، وسفيرة حقيقية للريف المبتل بالقذى والهواجس في هذه المدينة البعيدة . ساهية بطبيعة تربيتها وسلوكها وحشمة اجدادها عن نار الشهوة وحزام الغدر مع أن زوجها أوصاها بحرارة أن تحترس كثيراً من السيارات وسائقي السيارات، وأن لا تمشي في منتصف الطريق، وأن تضرب ببابوجها أي شخص يحاول التحرش بها ومراودتها عن نفسها، وأن لا تترك في الوقت نفسه فرصة تفوت دون أن تسأل عن ابنها الفهد، ومن أين يأكل ومن يغسل له ثيابه وخاصة أولئك الذين يرتدون قبعات ويعلقون شيئاً ما على أكتافهم وصدورهم. لقد ألح عليها كثيراً وهو يناولها وعاء الاستفراغ محدقاً وجلاً إلى الباص كأنه وحش قد يفترسه في أي لحظة بأن تشرح لهم الأمور بالتفصيل وتؤكد لهم بأن لا أحد لهم في هذا العالم سواه، وان أباه مريض، وإلا لحضر شخصياً إلى المدينة ووضع الأمور في نصابها، ولكنه لا يستطيع

الحضور لأنه يدوخ من السيارة حتى أنه لم يجرؤ على الاقتراب منها لتوديعها، بل تابع توصياته صارخاً والباص يزأر ويهتز بجميع ركابه: لا تسيري في منتصف الطريق واغلقي الباب من الداخل حين تنامين. وإياك وأن تعودي إلا وطفلك معك وإلا سأذهب بنفسي ولو لفظت أنفاسي على رفراف السيارة لأقيم القيامة في دوائر الحكومة. أكدي لهم أن لا علاقة لنا ولابننا بتلك الآلة السخيفة التي يبحثون عنها. وبحثت من خلف حجابها الأسود عن رجل يفهم هذه الأمور، عن شخص يلبس قبعة ويضع على صدره تلك الأشياء التي تلمع، فلم تجد خيراً من شرطي كان يبدو في تلك اللحظة كأنه سيضع المسدس في أذنه وينتحر اذا لم تحدث معجزة تنظيم السير.

-يا أفندى..

- ..

-يا افندي.. هل تعرف أين سراي الحكومة؟

-نعم أعرف.

-أين هي؟

-من هي؟

-سراي الحكومة.

- لا أعرف أو بالأحرى أعرف. إنها في جهنم في مؤخرتي إن أردت جواباً حاسماً على ذلك. - شكراً يا بني.

وغصت بالبكاء، ثم تمخطت، وسارت بخطوات أكثر بطأ مما مضى. تتلفت يميناً وشمالاً كانها تتوقع أن ترى ابنها يطل من أي نافذة أو باب. أشاروا لها أن تذهب إلى هناك، فذهبت إلى هناك، فوجدت نفسها أمام بناء كبير يدخل الناس فيه ويخرجون منه بكميات كبيرة، فدخلت مع الداخلين وهي تحاول أن تلفت نظر الجميع إلى أنها دخلت، ثم راحت تبحث بعينيها عن رجل يلبس قبعة ، فوجدته في نهاية الممر، فخفت إليه وخاطبته بعد أن رفعت حجابها قليلاً: هل هذه الدائرة للحكومة يا بنى؟

-نعم يا خالتي .ماذا تريدين؟

-ابني

-ما اسمه؟

-فهد .. فهد التنبل.

-اذهبي إلى الطابق الثاني واسألي عن محمود افندي السكرتير العام.

وأشار إليها أن تغرب عن وجهه إلى هناك وهو يحي شخصاً قادماً، فمشت بهدوء واتزان إلى هناك حيث كان المصعد مفتوحاً والناس يدخلون إليه متمتمين معتذرين، فترددت قليلاً في

الدخول إليه كأنه مرحاض إلى أن صرخ بها العامل المختص: "هيا يا خالتي .. هل تسيرين على بيض؟.

وأغلق باب المصعد، وشعرت ببعض الزهو والوجل وهي ترتفع عن الأرض مثل هؤلاء الناس تماماً. وتوقف المصعد وخرجت مع الخارجين. وسألت أول شخص صادفته في طريقها: من فضلك.. محمود أفندي.

-اسألى ذاك العجوز.

-من فضلك.. محمود أفندي.

-اسألي عنه في المكتب.

ودخلت الى المكتب، وسألت كل من في المكتب دون أن تعرف أين محمود أفندي.

-محمود أفندي كان هنا. ولكنه الآن ليس هنا. اسألي عنه في الطابق الرابع.

وصعدت بالمصعد إلى الطابق الرابع، فقالوا لها إنه في الطابق الأول .وهبطت إلى الطابق الأول، فقالوا لها إنه في الطابق الثالث وهي متأكدة أنها قطعت مرحلة طويلة من مهمتها، وإن محمود أفندي لا بد من أن يكون رجلاً مهماً طالما لا يثبت في مكان.

وكان الطابق الثالث فسيحاً نظيفاً ، أقل ضجة وأكثر رهبة، تضج فيه أصوات الآلات الكاتبة والنداءات الطويلة الحاسمة، فخفق قلبها، وتأكدت أنها وصلت إلى المكان المطلوب. وسألت رجلاً جاوز الخمسين يؤكد له بأنه سيضع ساقه في مكان من أخت الوزير اذا لم يوقع له قرار تعويضه.

-نعم ماذا تريدين؟

-محمود أفندي.

-أي محمود أفندي؟

-محمود أفندي الذي كان في الطابق الثاني منذ قليل وصعد إلى هنا.

-محمود أفندي.. محمود أفندي.. اسألى عنه في الداخل.

-ودخلت إلى مكتب فسيح يضم ثلاثة كتبة على جانبيه وواحد في الصدر يبدو من سيمائه انه محمود أفندي.

-حضرتك محمود أفندي؟

-نعم.. ماذا تريدين؟

-ابني.. أريد أن أعرف شيئاً عن مصير ابني الفهد.

وهل يعمل هنا؟

-نعم.. و هو معتقل من أجل السلامة العامة.

-يا خالتي هنا وزارة الزراعة.

وعادت محطمة إلى الفندق بعد أن سألت وتساءلت ألف مرة أين يقع ذلك الفندق محاولة قدر الامكان أن لا يمسكها أحد ولا تمس أحداً من المارة من هؤلاء الوحوش، ثم أغلقت باب غرفتها من الداخل، ثم نزعت ثيابها وحذاءها، وأكلت بيضتين مسلوقتين، ونامت وفي قلبها جرح عميق.

وفي صباح اليوم التالي ذهبت إلى دائرة العدل كما نصحها نز لاء الفندق ، فراحت تعرج بهمة ونشاط كأنها ستجد العدل يلف ساقاً على ساق بانتظارها ، فصعدت بكل شوقها و آمالها إلى الطابق الثالث، وعادت إلى الثاني، وصعدت إلى الخامس، ثم عادت من جديد إلى الشارع في طريقها إلى الفندق بعد أن سالت وتساءلت أين ألف مرة أين يقع ذلك الفندق ، ثم أغلقت باب غرفتها من الداخل ونزعت ثيابها وحذاءها وأكلت بيضة واحدة فقط، وأوت إلى فراشها. وفي الصباح ذهبت إلى الدائرة المسؤولة فعلاً عن مصير ابنها بعد أن استنفدت كل حنانها وفضولها في الاستفسار عن المكان الحقيقي لاعتقال الأشخاص الغرباء. بعضهم عاملها باحترام، وبعضهم سخر منها، وبعضهم حاول التلميح لمفاتنها، فارتجفت أرنبة أنفها أكثر من مرة وهي تدق ارض العاصمة بينما وجهها صابر أليف. دخلت تترنح، محتقنة بالغضب واليأس. لقد نفذت نقودها تقريباً، واتسخ جورباها وملاءتها وهي تصعد و تهبط من دون جدوى. أين ابنها؟ هل قتلوه؟ هل يخبئونه في علبة؟ ماذا فعلوا بذلك الطفل الأشقر المسكين وسألت أول شخص صادفته يجلس وارء طاولة وروحها في رأس أنفها: "أريد ابني"..

-فهد التنبل. أريد أن أراه بدلا من أن أراك أنت. لقد نفذت نقودي وسرقوا ما تبقى منها في وزارة العدل ثم سخروا مني وقالوا ادفعي مالا لأحدهم كي ينادي على ابنك في الشوارع. لا لست مختلة كما تظن وعندي من العقل ما يكفي لغمرك حتى أخمص قدميك .ومع ذلك أقبل قدميك يا سيدي وقل لى أين هو.

ورفع الموظف رأسه بعد أن فرغ من كتابة شيء لا يمت إلى الموضوع الراهن بصلة: "نعم والآن ماذا تريدين يا خالة؟

-أريد ابنى ابنى. هل كنت أكلم الحيطان؟

-ما اسمه یا خالتی؟

-فهد النتبل.

وراح الموظف يقلب بعض الأوراق وهو يردد كالآلة: فهد التبل.. فهد التبل.. نعم هذا هو فهد التبل. موقوف 1958/12/9. التهمة لم تحدد بعد.

-حسناً لا تظن انى سأنصرف بمجرد أن أخبرتنى أنه اسمه مكتوب في أوراقك. أين هو؟

-ابنك موجود في مكان أمين. ولكن لا يمكننا الافراج عنه. وعليه أن يتحمل نتائج عمله. -وماذا عمل؟

-لقد كان يشتم الحكومة.

-يشتم الحكومة؛ هه. ومن لا يشتم الحكومة؟ سائق السيارة من ساعة انطلاقه من القرية حتى لحظة وصوله إلى العاصمة وهو يشتم الحكومة. الركاب جميعهم فعلوا ذلك. وفي الفندق أيضاً اذا طنت ذبابة في أذن أحدهم يشتم الحكومة. فما الجديد الذي أتى به ولدي فهد؟ أرجوك يا سيدي أن تأتيني به، فليس لي في هذه الدنيا سواه. واذا عدت إلى القرية ولم يكن معي سيصاب والده بالجنون. إنه بكرنا.

وصرخ بها المسؤول: كفي عن البكاء يا امرأة . ابنك خطر. و لا يمكننا الافراج عنه في هذه الظروف. إنه أكبر داعية باسم الاقطاعيين.

ابني يتعامل مع الاقطاعيين؟! يا ويلك من الله. أنا التي تعرفه لا أنت. يخجل من النسيم. واذا رأى فراشة تموت بكى طوال الليل. إنه الوحيد في قريتنا الذي كانت لا تخافه عصافير الدوري بل تغط على رأسه وكتفيه، وتمتص لعابه من بين شفتيه. لا. ابني ليس خطراً، ويكره الاقطاعيين أكر مما تتصور أنت يا من تعتقد نفسك عنوان الشرف والنزاهة لمجرد أنك ترتدي هذا البنطلون. أنا أعرف ابني. كان عمره تسع سنوات عندما قذف جواد الأمير بحجر، وكان يقصد جمجمة الأمير بالطبع لأنه قذف له أجرته من فوق صهوة الجواد. كان بالطبع سيأخذها لو أعطاه إياها يداً بيد، ولكن أن يقذفها له والسوط في يده فهذا ما لم يحتمله ولدي الصغير، ولذلك قذف الأمير بحجر حتى صهل الجواد المغطى بالصوف والأجراس وظل يضرب الأرض المتربة بحوافره حتى أدماها وكأنه يطلب من فارسه العودة والانتقام من الطفل. وهل تظن أن الطفل هرب؟ أبداً بل مكث واقفاً يلهث بأنفه الصغير أمام الأمير وسوطه وجواده. وكان قميصه الرقيق يخرج نتفاً على طرف السوط الذي انهال عليه فجأة. لقد ضربه حتى وعضه بأسنانه إن أمكن. وهل تظن أن أحداً من رفاقه الصغار والذين يتقلدون أعلى المناصب الآن، في انقاذه؟ أبداً انما تركوا الطفل يتخبط في الغبار وسارعوا إلى مساعدة الأمير في الآن، في انقاذه؟ أبداً انما تركوا الطفل يتخبط في الغبار وسارعوا إلى مساعدة الأمير في الترجل عن الجواد وقدموا له سوطه ممسوحاً تحت أباطهم من دم الطفل..

وأخرجت أم الفهد منديلاً بحجم الشرشف، وأخذت تتمخط به وتبكي.

-يا خالتي هذه أشياء قديمة لا علاقة لها بالموضوع. إن اضبارته تقشعر لها الأبدان.

-ماذا تقصد باضبارته یا ولد؟!

- لا حول و لا قوة إلا بالله. يا خالتي.. ولدك موقوف باسم القانون، و لا يمكنني أن أفعل لك شيئاً سوى أن أردد أمامك : لا حو لا و لا قوة إلا بالله.

-كيف لا يمكنك ذلك يا ولد؟ ثم أي قانون هذا الذي يمنعني من رؤية ولدي حتى أصفعه بيدي؟ الدنيا كلها تقول ان لا قانون هناك. اللحام والسائق والسنكري وراعي الغنم.. كلهم يقولون أن لا قانون هناك، فبأي وجه تتبرع حضرتك وتؤكد وجوده؟.

-أرجوك يا خالتي وكفاك عطاساً في وجهي. عودي بعد أسبوع. -لن أتحرك من هنا.

ونهض موظف آخر كان لا يزال صامتاً وهو يعمل على آلته الكاتبة في الزاوية القصية، واقترب منهما صارخاً بالموظف بطريقة معينة: لماذا تعذب هذه العجوز يا رجل؟ دعها ترى ابنها. لماذا لا ترسلها إلى حيث تجده بانتظارها؟ تعالى يا خالتى .. لا العفو..

وسحب يده من بين شفتيها، واشار إليها أن تذهب حيث يقف شرطي الحراسة بعد أن غمزه بطريقة خاصة.

وراحت تبتهل وتعرج حتى وجدت نفسها في الشارع، فصعقت، وعادت مزمجرة لتدخل من حيث خرجت الا أن الباب كان قد أغلق، والشرطي اختفى، وعقلها قد طار. وعادت تمشي بهدوء وهي غير آسفة لأن الفرصة لم تتح لها لأن تقول للشرطي ولكل شرطة العالم ليتهم وضعوا بعض التهذيب في رؤوسهم بدل تلك القبعات .ولكن لا جدوى بعد الآن، فالتهذيب شيء عابر وقديم، له دفء الملاءة وصقيع الكهوف .الوحل سيد المكان والزمان. وعليها أن تكون الدجاجة المقاتلة لاستعادة نطفتها الصغيرة الغابرة.

\*\*\*\*\*

## القصل الخامس

تتكون المدينة التي تحدث فيها كل هذه الفوضى حرصاً على السلامة العامة، من سلاسل طويلة من الأزقة الأفقية، ولذلك كانت تشبه إلى حد كبير مسند الأرجل الذي يوضع تحت الطاولات. أما المآذن فكانت هي المسامير التي تدعم هذه الرؤيا والمعضلات البشرية، وتثبتها باحكام منذ مئات السنين، أما الحصى واللفت والأطفال والبوابيج فكانت أشبه بحشوة لهذه المدينة العظيمة كالحشوة التي تستعمل في

السترات والمعاطف لتساعدها على توازن الكتفين والتمويه على السياح والمتغربين بتلك القامات المليئة بالفجوات وعقد النقص.

وتعيش المدينة منذ أمد طويل على الفطائر والقرآن الكريم. سعيدة بصيفها المحرق وشتائها المرير الكاسح، قانعة بمسابحها وكهولتها ودخان مطابخها. واذا صدف وهبّت إحدى نسمات البحر في يوم من الأيام، أغلقت النوافذ العليا بالعصي، واستلقى نصف مليون نسمة على الشراشف البيض المعطرة بالصابون، ونصف مليون آخر على الأرصفة المبللة بالوحل. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبينما كان أصحاب الحوانيت يمسحون شواربهم من بقايا الجبن والمربيات بيد ويتلمسون مفاتيح حوانيتهم في جيوبهم باليد الأخرى، وبينما كانت النساء الجميلات الصفراوات يجمعن الخرق المبللة بدماء الطمث من بين المقاعد لنقعها في ماء الزهر أو الماء المتدفق من أفواه الاسود الحجرية، وبينما كان الحراس وسائقو عربات الخيل يتبادلون تحيات الصباح ويختفون داخل الأبواب المطرزة بالمسامير المعدنية، وبينما كانت البغايا الرقيقات يدخن النراجيل تحت شجر النارنج أو فوق السطوح المطلة على الأزقة، وكل منهن تحتفظ بصورة عشيقها ذي الشوارب المعقوفة والسروال المطرز داخل اطار من التنك منهن تحتفظ بصورة والحربي والحروب المقبلة.. كان نصف مليون نسمة آخرون يتثاءبون منذ السابعة، ويتكئون على أرصفة الجوامع، ويتحدثون عن ترميم الأبراج المتهدمة وشطف قبر السابعة، ويتكئون على أرصفة الجوامع، ويتحدثون عن ترميم الأبراج المتهدمة وشطف قبر صلاح الدين يومياً بالماء والصابون.

بينما كان مليون شخص ينحنون فوق زوجاتهم وسنداناتهم وموازينهم وغلمانهم ونراجيلهم كي تمر العاصفة بهدوء.. عاصفة الشك واليقين، عاصفة الأمشاط والنظارات. انهار كل شيء، وتصاعد الغبار من الينابيع والنظارات والمطابخ، ونبت جيل جديد كالعشب، جيل غرير وحاد كشوك الصبار، منتصباً ومستلقيا وهاربا على مرفقيه واليتيه دون انذار أو تبرير، مثيرا جلبة القبور وشهوة الحبال التي قصفت أعناق الملايين، ماتت البغايا ذوات الأسنان الذهبية، وسقطت صور عشاقهن بأطرها المخلعة، واعوجت قرون الخراف، وانتشرت فقاقيع اللعاب حول الشفاه المطبقة على النراجيل والملاعق وخيطان الحذائين، وانطلق نحو أعماق الاسفلت المحمى بصدى القباقيب وقطاع الطرق، لهب الأنوف الصغيرة وصرير الدراجات الملطخة بدم الختان.

ضاحكة باكية، مستفهمة ومتجاهلة، سعيدة بصهواتها المباحة ورؤوسها المطرقة في حمامات الذكور، فأغلقت الحوانيت، وتُركت المفاتيح تتأرجح في ثقوب المزاليج، وحُمل الكهول الذين كانوا يتكئون على ركب زوجاتهم فيما مضى في نقوش مغطاة بالقماش المقلم والمعرق، وأخذت أغصان النارنج وأنابيب النراجيل المفضضة تتمايل كأسلاك المذياع بين الانقاض

الملأى بالأرامل والمتحضرين والأقدام الغائصة في المربيات.

من أجل السلامة العامة، من أجل الموت البطيء. لقد غلف كل شيء بغلاف رقيق شفاف كما تغلف السكاكر. وكان باستطاعة أم الفهد أن تثير ما تقشعر له الأبدان برأس بابوجها الحاد الا أنها كانت طيبة وغبية، ولذلك تركت لدموعها العنان كي تعيد الأمور إلى نصابها.

كان جورباها قذرين وملاءتها وقمصانها بالغة القذارة والترتيب. وقد توسلت إلى صاحب الفندق أن يواسيها بطريقة ما ويساعدها على الوصول الى الكراج، مؤكدة أنها لن تتسى له هذا المعروف ابدا. فلم يمانع بالطبع فحملت صرتها بما تحويها من بقايا البيض والخبز. وقبل أن تصعد إلى مقعدها في السيارة، أعطت الصرة للخادم، وجلست تنفض ملاءتها ثم فتحت زجاج السيارة استعدادا للتقيؤ بمجرد أن تتحرك السيارة من مكانها.

لم تكن تعي ما حولها من ناس وشوارع وشرطة وجمالين وعجلات كانت محطمة وناقمة أيضاً، ولذلك ما ان تذكرت شيئاً حتى دست يدها في صدرها وأخرجت رزمة من الأوراق الحمراء والصفراء والخضراء والتي كانت تأخذها من مكاتب الاستعلامات والمقابلات، ومزقتها إرباً إرباً وألقتها من النافذة بغضب، وجلست تنفض ملاءتها وهي تلهث كأنها مزقت الحكومة نفسها وألقت بأشلائها من النافذة.

\*\*\*\*

أما القرية التي تتشق فيها فهد التنبل أولى نسمات الحياة أو ما أشبه ذلك كما كان يردد في البارات فتتكون من الغيوم والأبقار والرياح. أما الكروم فكانت حوافرها الخضراء التي تتلقى عنها لسعات السياط الندية. كل شيء فيها رطب وحيّ وأخضر. يكفي أن تنكش سطح الأرض بظفرك حتى ينبثق الماء، أن تداعب صوف النعجة حتى يسيل من ضرعها الحليب. قرية نائية وباسلة، تنظر إلى وحلها ودخانها وعيونها المحمرة كما تنظر الفرس إلى أجراسها . أما التاريخ الرقم المتسلسل في المعارك الكبرى، فيظل في جيب المختار. ولما كانت القبور تبنى كالمنازل، وتحفر داخل القرية.. أي في البيادر وعلى مقربة من الحوانيت والكروم، يصطدم بها الرائح والغادي ، فان موتاها كانوا يبدون كأنهم يشاركون في حياة ذويهم، يؤ ازرونهم في الزرع والحصاد، ولذلك كانت هذه القبور أشبه بخزائن ترابية بالنسبة إلى الأطفال ، ففي جوانبها يخبئون دخلهم ومسروقاتهم . وعلى حوافها تجلس الأمهات، ينقين العدس، ويفلين الجدائل الطويلة بأمشاط مصنوعة من عظام الخيول. كان الموت طبيعياً في تلك القرية. ضروري ومتوقع في كل لحظة. وعلى هذا الأساس، كان أطفال القرية شرسين كالحشرات، ورجالها لا يتورعون عن ضرب أشجارهم بالسوط لأنها لم

تثمر في الوقت المحدد. حتى دجاجها كان يصرخ باستمرار كأنه مصاب بذات الرئة. وقلما تجد دجاجة حيّة أو ميتة إلا وعلى رأس منقارها قطرة أو قطرات من الدم. وكان أهالي القرية مستعدين للتزاوج مع الحيوانات شريطة ألا يتزاوجوا مع القرى أو العائلات المجاورة لا لشيء إلا لتكريس الدم القاتم واعطاء الشرايين الشخصية الزمن الكافي لكي ترتوي منه وينمو وعلى العموم كانت القرية نقطة زيت كبيرة في ماء الوطن. ولقد فكرت السلطات المتعاقبة جدياً في تقطيعها كالحية هي وكهولها وشبابها ومقابرها ووضعها داخل كيس ثم قذفها إلى الجحيم.

ولكن أهل القرية استمروا في الحياة كبقعة الزيت في ماء الوطن، فالمياه لم تكن رجراجة وصاخبة على كل حال، وهم يزرعون ويحصدون ويتزاوجون ضمن دائرة محصنة من الأمل في تجفيف المياه المحيطة بهم بنار الذرة والبنادق. لقد كانت سهولهم غنية بالأزهار، وبشقائق النعمان التي تذكرهم أبداً بجماجم الأجداد المحطمة تحت حوافر الرومان، وبالظهور التي نكئت جراحها عاماً بعد عام بأغصان التوت التي لامست الكثير من الخوذ المنتصبة والمدلاة على الصدور، إلا أنهم لم يضعوا الزهور على قبور موتاهم أبداً، ولم يسوروها كالأقفاص الخشبية كما يفعل الأمراء ذوو الدم الأزرق، بل تركوها مباحة وعارية، رمزاً لسموهم وبطولتهم حتى في الموت، واعترافاً منهم بذلك السور العظيم الذي يفصلهم حتى في موتهم عن أكلة المخللات والأرز المسلوق حيث المقابر تغلق وتفتح في ساعات معينة كالمطاحن . ولقد حاول البدو في احدى سنى المجاعة والقحط غزو القرية من الشرق، ولكن طلائعهم مزت تمزيقاً قبل أن تصل إلى الضواحي بعد أن شطرت رؤوس أمرائهم بأطراف المعاول، وجلست نسوة على حواف القبور والعلالي الواطئة يزغردن بالأفواه للفلول التي فقدت فرسانها وسروجها خلف زوابع الغبار. لا لأنهم بخلاء كما يتبادر إلى الذهن بل لأنهم لا يريدون أبدا أن ينهبوا بناء على تقاليد صحرواية. هم كحولها القاتل وسمها الزعاف، فقد كانوا يضعون قلوبهم وقلوب أبنائهم على موائد الضيوف ، بدواً أو أمراء، ولكنهم لا يستسيغون أبداً أن يقدموا شيئا وخيول الضيوف المحاربة تصهل في مزارعهم .وقد وجدت في عام 1900 مئات الجثث في الكروم بسبب دجاجة.

واخذت هذه الشجاعة النابية تطفو يوماً بعد يوم، وتتحول إلى نزق وصراخ مرير على فوهات الآبار أو فوق عربات الحصاد المحملة حتى السماء، مؤكدة بطريقة لا تقبل الشك أن ثمة رائحة صليبية في الفضاء، وثمة منشاراً سرياً سوف يبتر أقنيتهم وأنهارهم، وينثرها ذات اليمين وذات الشمال، فاتحاً القرية الالهية على مصراعيها لأكلة الأرز المسلوق والمخللات بما يحملونه من عطش قديم ونزوات لا قبل لهم باحتمالها.

وقد أكد شيوخهم العجز مراراً والمسابح الطويلة في أيديهم أنهم رأوا بأم أعينهم الغيوم

الرمادية تبتعد شيئاً فشيئاً عن القرية، والدجاج ينفق في الشوارع، وعجلات سيارة البريد تتلطخ يوماً بعد يوم بدم الكهول والأطفال.

وقالت الصبايا إنهن فوجئن ذات مرة برف من الغربان السوداء يندفع نحو أثدائهن، وينقرها باعياء إلا أنهن صرخن عالياً جداً، ففرت الغربان، ولم تأخذ في مناقيرها المفتوحة سوى القماش وخصلات الشعر.

وفي احدى أماسي عام 1926 بينما كان الفلاحون عائدين إلى بيوتهم يترنحون من التعب والاجهاد ، والأجراس الحزينة ترن في أعناق الخيل المجهدة ، والأمهات الضريرات يتأكدن من أغنامهن على ضوء قناديل الكاز ، لمحوا فتى وسيماً يشعل لفافة على مدخل القرية ، وينظر بعينيه الخضراوين إلى أصابعه التي تحمي لهب الثقاب. كان أحد أحفاد الأمير عائداً من أوروبا، يبس بنطالاً وقميصاً بلون الأرجوان. ووقفوا مشدو هين ، ينظرون إلى مؤخرته التي قسمها البنطال إلى قسمين متساويين، وبصقوا على الأرض، وتمنى معظمهم ألا يأتي صباح اليوم التالي إلا وهو في القبر ، وأخذت الجدران تتسلخ منذ صباح اليوم التالي ، والأشجار المسنة الوقور تهوي على الأرض مع الماشية المربوطة بها، وراح فتيان الجيل الجديد يضعون أحذيتهم على جذورها، ويلمعونها بالمحارم، وأخذت القبور تحفر كيفما اتفق في سهول الأقحوان الغابرة ، والكهول يعودون موتى على ظهور جيادهم أو في عرباتهم التي حطمت بالفؤوس بعد أيام قليلة ، وأحرقت ابتهاجاً بانتصارات لا يعلمون عنها شيئاً حققها ذوو السراويل في المدن الكبرى. ونضبت الأقنية الرومانية في جوف الأرض. وحاول البعض ردمها والخلاص من ذكرياتهم إلا أن الواعين منهم أبقوا عليها لأنهم كانوا واتقين بأنها سمتقبل.

وقد أدرك "الفهد" وهو ما زال في الثانية من عمره أية كارثة تنتظره، ولذلك ألقى برأسه الصغير إلى الوراء وهو مضموم على صدر أمه، وراح ينظر إلى السماء الشاحبة محركاً يديه الصغيرتين كأنه يود الانطلاق كالعصفور عبر السحب والرمال. وأطلقته أمه بعد سبعة أعوام ليرعى الخراف ذات صباح في ما تبقى من المروج النامية مصادفة بين المخافر. وعند الأصيل عادت الخراف ، ولكن الراعى لم يعد.

وصرخ السائق: تشبثوا جيداً بمقاعدكم والا انقلبت رأساً على عقب.

\*\*\*\*

كان أبو الفهد يقتعد حجراً قديماً داخل المنزل ويداه في حجره عندما سمع زئير الباص وتنشق رائحته، فانتفض كالملسوع، وهرول على الممشى الحجري مستنيراً بآخر شعاعات الأصيل

الحمراء ليرى نفسه وجهاً لوجه أمام رفيقة عمره احتضنها بذراعيه، وحك ذقنه الخشنة بوجهها، وقال وهو يشمشم ملاءتها: أعرف أنك لم ترينه، وأنهم وحوش ضارية لا أمل فيها. فأجابته بصوت تخنقه الدموع: "ليس هذا فقط بل سخروا مني. لقد تورمت قدماي من الصعود والهبوط في تلك العلب الخشبية دون جدوى.

وغاب صوتها في البكاء، فقال زوجها محتداً: ألم تقولي لهم إنني قد أسافر إلى الحكومة وأضع الأمور في نصابها؟.

-قات لهم كل شيء، ولكن لا أحد يسمع ولا أحد يرى ، وكل ما يفعلونه هو أن يستمروا في الكتابة وتقليب الأوراق. لقد مددت لهم معصمي وقلت لهم: احبسوني معه اذا شئتم ولكن دعوني أتأكد من أنه ما زال حياً، فهل تعرف ماذا كان جوابهم؟ لقد ضحكوا كأنني ما قطعت 300 كيلومترا أنوح وأهتز في تلك السيارة الالكي أمازحهم. الا أن شخصاً واحدا تلطف لي ذات مرة وقال إنني خرفة ليتني ولدت جرذاً ولم ألد ذلك الجبان! إنني أتمنى أن تفقاً عيناي هاتان مقابل أن أزرر له قميصه وهو جاث على ركبتيه أمامي. ومع ذلك فقد سخرت مني تلك الحكومة وأهانني حتى العظام مع انني كنت مهذبة جدا وصريحة جدا كما كانوا يجيبونني كالوحوش. سألت واحداً من الذين يلبسون القبعات، سألته بصوت يكاد لا يسمع: أين سراي الحكومة يا بني؟ فأجابني وهو يصرخ: في مؤخرتي.. في مؤخرتي هنا. وأشار براحة يده. -هكذا قال الكلب. لن أنسى ذلك أبدا . يجب أن أذهب فوراً.

-لن تستفيد شيئاً أيها العجوز .كما لا أظن أنك طليق اللسان أكثر مني. انهم شيء رهيب لا يحتمل. يكلمونك و هو يكتبون أو يشربون المرطبات دون أن ينظروا إليك ولو رقصت أمامهم. تسألهم عن فلذة كبدك، فيجيبونك أنهم لا يعرفون شيئاً وهم ينظرون إلى أكوابهم. إنهم يفضلون النظر ألف عام في قدم ما على النظر في وجهك ثانية واحدة. لا لن تذهب.

وراحت تمسك ثيابه كأنه سيمتطي السيارة في الحال. وكأن أبو الفهد لا يحتاج إلا إلى هذه اللمسة من يدها حتى يكف عن السفر ويهدأ بجوارها.

وأقبل في تلك اللحظة أو لاد ابنتها: أربعة أطفال بذات القذارة والسمات واللعاب السائل، وتكوموا في حضن جدتهم التي راحت تمسح على شعورهم بأصابعها.

- لا فائدة من ذهابك أو ذهاب أي منا. سنترك الأمور لمشيئة المولى.

-انني أركع له ، ولكن لماذا يعاملني بهذه القسوة؟ لماذا؟ لا بد أنك أخطأت في مكان ما. لا بد من وجود خطأ ما والا لما ذهبت رحلتك هباء منثوراً. آه كان يجب أن أذهب بنفسي مهما كلف الأمر.

فأجابت محتدة : "قلت لك اني عملت ما بوسعي وكافحت أكثر من عشرة رجال، ولكن الخطأ ليس مني بل منهم..

و أشارت باصبعها.

-ومن هم؟ اعطيني أسماءهم.

-كلهم.. الرجال والطاولات والسيارات.. كل شيء. قلت : كل ما أستطيع هو أن أسأل بلباقة والحاح، فاذا لم افلح فما على إلا أن أعود إلى قريتي وأشكوهم إلى الله.

-وكأن الله دركي! هيا اشعلي الفانوس ودعينا نجلس في الداخل. هيا أيها الأطفال التعساء ابتعدوا عن جدتكم. أصبحتم كالبغال وما زلتم تنامون في حضنها. لماذا يخلق الله الأطفال؟ لا أعرف..

-لا تكفر يا رجل. هذه مشيئته عز وجل.

-استغفر الله العلي العظيم. أعرف أعرف، ولكن لماذا يخلقهم بهذه الكثرة؟ نحن لا نستطيع ان ننظم حياتنا فكيف ننظم حياتنا وحياة غيرنا؟ يجب أن تتناولي عشاءك مع انه لا يوجد عندنا أي شيء للعشاء.

-لا.. إنني متعبة وسأنام فورا.

-أما أنا فسأذهب وأرى ماذا أستطيع أن أعمل.

فصرخت بحدة: وماذا تستطيع أن تعمل؟ وإلى أين تمضي الآن حيث لا أحد غير الغبار والكلاب الهائمة؟ تقول أن النسيم بارد مع أنني أكاد أشتعل في ثيابي. أين الدلو؟ هل تعرف أين الدلو؟

-إنني اجلس عليه . ماذا تريدين منه؟

-سأسقى هذه الزهور. انها تكاد أن تموت عطشاً.

فصاح غاضباً: لقد سقيتها البارحة.

-يجب أن تسقى كل يوم.

-كل يوم؟ ولماذا كل يوم؟ وهل هي مصابة بالحمى؟ دعيها وشأنها.

ونهض ممتعضاً وهو يقول: لا أعرف لماذا تستمر مثل هذه المخلوقات في الحياة . سأقتلها جميعاً.

-انها على الأقل مسكينة وغير مؤذية.

وراحت تداعب الزهور بأصابعها ، وتقلب أوراقها وسيقانها الملتفة بأصابعها: لقد كان طفلي الصغير يحبها كثيراً. كان يجلس مثلك هنا على الدلو ويكتب.

ثم همست بجد: اقترب أريد أن أقول لك شيئاً.

فاقترب منها، وأخذ وضعية الاهتمام الخطير، جالساً القرفصاء أمامها.

-من هم الكادحون؟

-ما أدراني . لماذا؟

-قال لي أحدهم إن "فهد" كان يشتم الكادحين ، يشتم الشعب كله.

-مع أنني لا أعرف ماذا يقصد بذلك إلا أننا يجب أن نسأل غدا صباحاً عن هذا الموضوع.. وصرخ فجأة : "كفى كفى. ستميتين هذه الزهور بكثرة الماء. انظري . عليها اللعنة! انها تشرب كالأبقار.

-أظن أن أحداً جاء لزيارتنا.

وجاءت أصوات مبحوحة يتقدمها موكب من السعال: ماذا تفعلان هناك؟ هل تتغاز لان كأهل المدن؟

وضحك العجوزان، ورحبا بالقادمين، ولوّحا لهم بالفانوس.

-وما دخلكم أنتم يا عجائز النحس؟! زوجاتكم ينمن كالدجاج منذ الغروب، وليس لكم الا أن تغاز لوا الأبقار.

وأصر الضيوف على الجلوس قليلاً فوق المصطبة. كانوا ثلاثة من الكهول المتعبين من ذوي الثياب الخلقة والأصابع التي تهتز عند لف اللفائف. وقال أحدهم بعد ان أنهى سعلة موفقة: والآن.. هل ما زال الفهد في قفصه أم عاد يهزج ويمرح مع بنات السوء؟.

-بل لا نعرف في أي قفص حتى. اللعنة عليهم! من أين أبدأ وكيف أنتهي .ذهبت أو لا إلى مكان ما، فقالوا: اصعدي إلى الطابق الثاني، وعندما صعدت قالوا: عودي إلى الطابق الأول.. وعندما هبطت، قالوا إلى الطابق الثالث، حتى تورمت قدماي دون جدوى. كلهم انكروا معرفته.

-طبعاً. لا بد أن يعرف أحد مكانه.

وصرخ أبو الفهد: كان يجب ان لا أدعها تذهب. لقد أخطأت ، وجلّ من لا يخطئ. كان يجب أن أذهب بنفسي.

-وما الفائدة الآن؟ دعنا نسمع بقية القصة.

-ثم قالوا لي: إلى الطابق الرابع. وهكذا حتى آذان الظهر إلى أن قال لي الشخص المسؤول إنني مخطئة وعلى الذهاب إلى مكان آخر. وفي اليوم التالي، ذهبت إلى مكان آخر، وظللت أصعد وأهبط إلى أن قال لي المسؤول أنه لا يعرف شيئاً وعليّ أن أذهب إلى جهنم.

-على المرأة ألا تخرج من بيتها.

وصاح أبو الفهد: لقد ضحكوا عليها.

- لا لم يضحكوا على بل كانوا لا يصغون اليّ، فهل عدم الاصغاء يعتبر ضحكاً؟. - بل ملل.

-كانوا يعطونني في كل غرفة ورقة صغيرة حتى أصبح معي منها ما يملأ جيبي. وصرخ زوجها :وأين هي تلك الأوراق؟

-مزقتها.

-اذن هذا هو السبب.

وقال أبو محمود: لا يا أم الفهد. أنت ذكية وكان يجب ان تحتفظي بتلك الأوراق. وكل منا يعرف ما هي أوراق الحكومة.

فصاحت أم الفهد: كانت أوراقاً لا نفع فيها. كنت أستعملها في مقابلة الأشخاص فقط.

-ليكن . كان يجب أن تحتفظي بها.

وصاح ابو الفهد: لا تتاقشوها . لقد وضح السبب. لقد مزقت الأوراق. لا حول و لا قوة إلا بالله.

وقالت أم القهد بنزق: قلت لكم أنها لا نفع فيها. وقد قال لي أحدهم عندما سألته ماذا أفعل بها: انقعيها جميعاً في قدح من الماء ثم اشربيه في الصباح الباكر.

-و هل كنت تقرعين الباب قبل الدخول؟

-بعض الأبواب كنت أقرعها، والبعض الآخر لا اقرعه. في اليوم الأخير لم أقرع أي باب.

كنت أقتحم الأبواب اقتحاما لأننى كنت يائسة.

فقال ابو على: ربما كان هذا سببا من الأسباب

فصاح أبو الفهد مغتاظاً : وما علاقة هذه الأمور بولدي؟

فقال أبو سليم: ماذا تقول؟ أنا أراهن على زوجتي بأن هذا سبب من الأسباب الهامة التي عرقات مهمتها. كانت تدخل على الموظفين دون أن تقرع الباب..

فقاطعه أبو محمود قائلاً: اسكت اسكت. ليتك بقيت صامتاً!

-بل يجب أن تفهموا ما أعنيه تماماً وتقدروا أثره في أخطر الأمور. لقد ذهبت مرة إلى المصرف الزراعي من أجل نعجتي، فدخلت دون أن أقرع الباب. وما أن هممت بشرح قصتي حتى قال لي الموظف بلباقة: لا تتكلم ولا حرف، هيا اخرج واقرع الباب. وعندما خرجت وقرعت الباب ودخلت مرة ثانية قال لي الموظف: والآن اغرب عن وجهي ولا تعد قبل ثلاثة أيام يا وقح.

فقال أبو الفهد بصوت غاضب: لا أظن. ما علاقة ولدي بقرع الباب؟

ثم أشار إلى ضيوفه كي يقتربوا منه. وقال هامساً: هل تعرفون من هو الشعب؟

فصمتوا قليلاً، ثم تتحتموا ولفوا لفائف جديدة بينما قال أبو سليم: الشعب هو الذي يلبس البنطلونات .ولكن لماذا تسأل؟

-قالوا لأم الفهد ان ابنى كان يهاجم الشعب.

-أنا لا أعرف ، ولكننا نسمع هذه الكلمة كثيرا في الراديو. يجب أن تكون هامة. على كل حال اطمئن سأسأل عنها غداً.

فقال أبو محمد: الفهد ولدكم أيضاً وأنتم تعرفونه جيداً.

-نعم نعرفه. انه نمر.

-ذات يوم كنت عائداً من الحقل فرأيته ينزل من السيارة . لقد حياني بيده وكان لا يحمل ثبيئاً..

فقالت أم الفهد معلقة: كان دائماً يذهب ويجيء بلا حقائب.

- وقذفت له عنقودا من العنب فتلقاه بيده كالكرة.

فقال أبو الفهد: كان يحب المشمش كثيراً. يأكله و لا يغسله أبداً بل يقول لنا أن غسل هذه الثمار مؤلم كغسل الميت. يجب أن تؤكل هكذا و آثار الرياح عليها.

وقال ابو محمود :أبناء الحكومة يغسلونها حبة حبة . ومع ذلك تجدهم دائماً صفر الوجوه كالأموات.

-لقد رأيت اسمه مرة في الجريدة وكنت في السراي، واذ ببعض الناس يتجمعون على

قصاصة جريدة، وكان أحد أقربائكم يصرخ: ابتعدوا. هذا اسم ابن عمي..

-ورأينا صورته أيضاً. كان نصف وجهه أسود ونصف أبيض. وكان ينظر إلى فوق كأنه ينظر إلى نقطة ما في السماء.

-لقد كبر الآن وأصبح رجلاً.

وقالت أم الفهد باكية: إنني لم أره يشب إلا على الورق. لم أر شاربه ينبت الا في الجرائد. وتثاءب الجميع، ووضعوا أيديهم على ركبهم ونهضوا باتجاه باب الخروج، وكانت لفافاتهم المعوجة تخبو رويدا رويدا في الظلام. وعندما وصلوا إلى المضخة، ذهب ابو سليم مبتعداً ليتبول واقفاً، فاستغل ابو الفهد المناسبة وسأله: كيف الموسم؟

فأجابه ووجهه إلى الحائط: إنه أسوأ مما نظن جميعاً.

ثم عاد وهو يشد حزام سرواله باحكام بعد أن رسم ببوله على الجدار ما يشبه شجرة الصفصاف العارية، وتابع كلامه: انه عاطل جداً. الأرض لا نفع فيها في هذه الأيام. الأرض مريضة و لا ينقصها الا أن تعصب رأسها وتتوح على الأيام الماضية.

ثم جلس على حافة البئر، وأشعل لفافة جديدة: كان الزرع زرعاً فيما مضى. كانت الفرس تقف على طرف الحقل وتأكل دون أن تحني رأسها. أما الآن فلو لبست نظارة لما وجدت شيئاً للمضغ. سأهجر هذه الأرض، فاذا انحنى العشب الطويل فهذا شيء طبيعي. أما عندما ينحني العشب القصير وينكفئ على بعضه فقل أن الدنيا ليست على ما يرام. أنا ذاهب إلى الحقل صباح غد، ولكني خجل جداً كأنني ذاهب إلى المبغى.

فقال أبو الفهد: فهمت فهمت ولكنك تعرف حالنا. وقد نحتاج إلى شيء ما من أجل الفهد. أشياء ضرورية لا أكثر.

ففكر أبو سليم قليلاً ثم قال: يا ريت! صحيح أن الفهد ولد جوهرة، ورأيت اسمه في الجريدة، ولكن يا ريت...

وفيما بعد ، عندما انفرد ابو الفهد بزوجته، قال لها باهتمام: هل تعتقدين أن تمزيق الأوراق أو عدم قرع الباب سبب من الأسباب؟

-من يعرف؟ لا أحد يعلم ماذا يهم الحكومة وماذا لا يهمها.

-لا بد أن هناك أموراً أخرى.

ثم مضى متجهاً إلى باب الخروج. فصاحت أم الفهد: إلى أين تذهب في هذا الظلام؟

-سأجلس أمام الباب قليلاً، وأعزف قليلاً على الناي لولدي الفهد.

- لا لن تعزف شيئاً في مثل هذه الساعة. ستوقظ الجيران.

-وهل سأنهق؟ سأعزف له قليلاً. كان يحب عزفي عندما كان طفلاً، وأمال رأسه باتجاه الشرق، وراح يعزف ويبكي بينما راحت الكلاب تهر في الأزقة مرتطمة بالجدران والعربات.

## القصل السادس

كانت المدينة قد قسمت كالتفاحة إلى أربعة أقسام متساوية:

قسم يبكي باستمرار.

وقسم ينوح باستمرار.

وقسم يولول باستمرار.

وقسم ينهمك باستمرار في المختبرات لإحالة هذا البكاء والعويل إلى طرب حقيقي يوزع بالبطاقات مع حليب الصباح من دون أي أمل في العافية وتورد الخدين، ولكنها محاولة تقتضيها ظروف الانهيار المدني لاقناع الآخرين بأن اصفرار الوجه هو خير لون في العالم، وأن موت الأطفال على مقاعد الدرس واغماء الأمهات في الصيدليات واحتضار الآباء في المصارف الزراعية هو النقطة الضرورية لحرب البطولة والكفاح من أجل لا شيء. ولكن غيمة التي تحمل بكالوريا علوم ، شدت عزيمتها، وشدت شعرها تمهيداً لنقض هذه النظرية جملة وتفصيلا لا لأنها تحمل بكالوريا علوم فقط بل لأنها تحمل أيضاً حبا عظيما وغامضا ينوء بحمله أجمل القطارات وأحلاها صعودا وهبوطا بين التلال.

كانت في الرمق الأخير على كل حال، تنشب مخالبها الصفراء في الوسادة، وتضرب اللحاف بكعبها يمينا وشمالا لأنها لا تستطيع الرقاد لا تحت اللحاف ولا فوق اللحاف. لا تستطيع أن تفعل شيئاً على الاطلاق سوى الاتصال بهذا وذاك، بهذه الدائرة وتلك من دون أن توفق بشيء .أربعة أشهر وهي ترتدي معطفها النبيذي العتيق، تشد حزامه باحكام حول خصرها كزنجية بيضاء تشد سهامها على كتفها وتمضي. أيها السيد هل تعرف أحدا يعرف أحدا؟ أيتها السيدة هل تعرفين أحدا يعرف أحداً؟ أيها الصدر البعيد الغالي.. كن عرينا لأزرارك المقطعة. لقد قالت له مئات المرات فوق اللحاف وتحت اللحاف: ضع قلمك بين حجرين واسحقه يا حبيبي. انك كمن يضحك في جنازة. سيتخلون عنك في أية لحظة. انني أعرفهم، في الصيدليات، في حوانيت الخضار. وكان يضحك ضحكته القوية الهادرة، ويصفعها على مؤخرتها بجريدته المطوية. يا لك من أرملة في الثامنة عشر من عمرها! وما الذي نملكه في حياتنا هذه سوى الكلمة؟ قولي فقط ماذا أملك ، وأقلب لك حياتي رأساً على عقب كهذا القدح. آه ان الكلمات تئز في رأسي كطرود العسل.

وها هي الآن تلعق شهد الذكريات بلسانها، تخترق المدينة من أقصاها إلى أقصاها دون جدوى. لو كان هناك ثمة غربان تحوم لعرفت أين جثته، ولكن هناك بلابل فقط.. تولد مفتوحة المناقير وتموت مفتوحة المناقير دون ان تتشد الأغنية التي تريدها ، تولد على أغصان الصنوبر وتموت في مكاتب الطيران.

أين أصدقاؤه القدامى؟ كلهم غازلوها أو تجاهلوها.

أين أصدقاؤه وأمه وأبوه والخوته.. أين هم؟

كنت ألعب الورق مع علي عندما رأيتك في الباص.

كنت أمزح مع سعيد عندما رنّ جرس الهاتف.

وأين هو الآن؟ في مكان ما، يعض على ضحكته القوية الهادرة كما يعض الكلب على عظمته، مبصبصاً بعينيه المتورمتين إلى الوطن الذي أحبه والسماء التي عبدها.

عندما كان طليقا وضاحكا في المسارح والمقاهي، لم تكن لتعتقد أن فراقه سيولد هذا الشوك في البؤبؤين.. هذه الابر العارية في لحم الفؤاد. ان رائحة صدره تملأ أنفها، وضحكته البرية ترن في أقصى عظامها.

لقد رفضوا السماح لها بزيارته لأن الدولة لن تتعامى أبدا عمن يجلس في حضنها وينتف في ذقنها، ونصحوها بالنسيان السريع والابتعاد ما أمكن عن النوم بين المقابر، وكان لا ينقصهم الا أن ينصحوها بأن تذهب إلى أقرب قابلة لتجهض ذلك الحب العظيم.

لقد ودت في تلك الساعات أن تضرب الدولة كلها بيدها الصغيرة.. تلك الدولة التي تعتبر

أحرارها كسوراً جبرية لا مبرر لوجودهم.

لا تستطيع أن تتصور حبيبها يقضي كل هذا الشتاء العاصف الجميل من دون أن يلمح قطرة مطر واحدة، من دون أن يداعب شعرها الطويل بأصابعه الموشومة بالسلاسل والغزلان. كان يحب شعرها طويلا ولامعا. وعندما قصته ذات مساء بناء على نصيحة عابرة في ندوة الجامعة، نظر إليها مشدوها، وقال لها: ما هذا؟ لقد قصصت عنقى.

استعملت غيمة هاتفاً في الشارع، وراحت تصرخ بصوتها الرفيع الحاد: نعم نعم.. انه أمر هام. هل أحضر حالاً؟ شكر ا و إلى اللقاء..

واستقلت سيارة أجرة، وانطلقت لغزو العالم بصوتها الرفيع الحاد.

\*\*\*\*

كانوا أربعة متناثرين في الصالون: ياسين محرر أدبي في مجلة الدولة الرسمية، وزكريا موظف في قسم التأليف والترجمة والنشر، وصبحي مراقب البرامج الاذاعية، وطالب جامعي يشترك في ندوات تلفزيونية. وعندما أطلت غيمة من مدخل الصالون، وقفوا جميعاً وأقداحهم في أيديهم ليؤكدوا لها أنهم موجودون فعلا في الصالون. جلست باقتضاب وحمة على مقعد منفرد وفي مواجهة الجميع كي لا تفوتهم كلمة مما ستقوله لهم.. رفاق الفهد وخلانه الأوفياء. ومهدوا للجلسة ببعض النكت وتقديم اللفائف والوسائد لسند الظهر أو المرفقين، فشعرت ان العالم هو العالم، وأنه من غير الفهد فارغ وسخيف منذ العصر الحجري وحتى الآن. قالت بعد أن وضعت منديلا على ركبتيها: اعرف أن الفهد سيغضب لو علم أني اتصلت بأي واحد منكم بسببه. ومع ذلك اتصلت وسأتصل ولو بقطاع الطرق لانقاذه .انني أحبه بكل غروره وهزره ووحشيته. أما لماذا فسأوجز ذلك بكلمة صغيرة أولاً لأنني أحبه. ثانيا لأنه لم يؤذ أحدا في حياته.

فأجابها ياسين مقاطعاً: ولم يقم بخدمة لأحد في حياته.

-لم تسمح له الظروف بذلك.

وقال زكريا: أو بالأحرى ليس مهيأ بطبيعته لهذا النوع من الخدمات.

وقال صبحي: ان مبرر وجوده الوحيد أنه كاتب مبدع اذا اعتبرنا الأخطاء التي يرتكبها والحفر التي هوى بها شيء كان يمكن تفاديه ببعض الحكمة.

وقال زكريا: انه مجنون .. مرح ومجنون.

وقال ياسين: بل هو مهرج.

فقالت غيمة بغضب: لا أظن أنه من اللياقة أن تتحدثوا عنه بهذا الشكل. انه لم يكن مهرجاً في

يوم من الأيام، وان مخيلاتكم كلها لن تتصور قطرة واحدة من حزنه .صحيح انه كتب بعض الاساءات تجعل الثكلى مضطرة في بعض الأحيان إلى أن تحفر قبر فقيدها كي يشاركها الضحك، إلا أنه كان يريد شيئاً آخر من ذلك.

وسألها ياسين :وما هو هذا الشيء.

-شيء .. وشرح هذا الشيء أكثر فظاعة من شرح التاريخ البشري .

قال زكريا: أعرف ذلك جيدا. ولقد حاولت كثيرا أن أجد نقطة ضعف في هذه الدولة لانقاذه فلم أجد.

-لم تجد؟ هذا منتهى الغرابة.

-لماذا؟

- لأنها كلها نقاط ضعف.

-وأنا حاولت أيضاً وفشلت. هناك شيء بينه وبين الناس، لا أدرك تفسيره.

قالت غيمة: أنا أقول لك هذا الشيء . فجوة .. فجوة كبيرة كالتي تحدثها الزلازل في الأرض الخصبة، ولقد حاولت ردمها بشيء اسمه الضحك ففشل ، فهل نطلق عليه الرصاص لأنه فشل؟

فأجابها صبحى: طبعا لا.

وقال ياسين: ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نتقي الرصاص عنه بصدورنا طالما لم يترك لأي واحد منا ذكرى واحدة تشجع على ذلك. كان عدوا لأي تيار، مغرما بالوحدة والتفرد. ان مركبات النقص التي كانت تعصف برأسه لا يمكنني تعدادها الآن وأنا جالس على هذه الأريكة، والجمهور ليس مضطراً إلى أن يحصد ما زرع هو طالما أنه نثر بذوره بمل حريته. لقد عاد من المنفى غازيا ومقتحما لأسرارنا وآمالنا. أثار النعرات وأهان المقدسات بتلك النكات ذات النابين الجارحين. يجلس معي في المساء فيهاجمني في الصباح. يتناول غداءه على مائدة فلان ويفضح أسراره على مائدة علان.

فقال زكريا: لقد كان طفلا متهورا.

وصرخ ياسين :بل عديم الوفاء. عندما جاء من المنفى اشتريت له سروالاً وقميصا وربطة عنق، وعرفته على وجوه الجيل الذي كبر في غيابه. فما ان كسا الريش لحمه وأصبح عنده أكثر من سروال وقميص وربطة عنق حتى تنكر لنا، وراح يعبث بصداقتنا بملء حريته مبرراً ذلك بأنه يسعى وراء الحقيقة. أنت نفسك.. ألم يهجرك ذات يوم من أجل ساقطة؟ ألم يكن يخونك مع الخادمات وحاملات الخبر إلى الأفران؟.

وشعرت غيمة بأنها تجر من طرف عنانها الحقيقي الى الجهة المقابلة لحبيبها، فرفعت رأسها صاهلة ومتحدية: اذا كان قد هجرني فقد هجرني ولكنه عاد إليّ لطيفاً وحنونا وباكياً. هجرني

أكثر من مرة، وانني لسعيدة بذلك لأنني أفهمه كفنان لا كشخص عادي يتناول طعامه ويذهب إلى دورة الحياة في ساعة محددة, ان حبيبي ليس رجل مطبخ وحمام وصالة استقبال. انه فنان. ولكي يبدع ، علي وعلى جميع من يؤمنون به ان يتركوه هائما على وجهه وإلا أصبحنا كمن يربط مصباحاً في حافر جواد غاضب، ويقول له: هيا اصعد هذه التلال الصماء، وعد دون أن تحطمه.

وقال زكريا بهدوء: أنا معك من هذه الوجهة . ولكن كان عليه أن يولد في عصر آخر. ولماذا يولد في عصر آخر؟ لماذا تخطئ الطبيعة وتصيبون أنتم؟ الخوف وحده هو الذي يجعلكم أقرب إلى الحيوانات منكم إلى البشر . . خوفكم من تقييم الآخرين لكم هو الذي يضطركم إلى أن تظهروا بكل الوجوه ما عدا وجهكم الحقيقي. انكم تصورون هجره لي ككارثة تقض مضاجعكم مع ان معظمكم لم يحرك عينه عن بطة ساقي. وأقولها بصراحة: ان أحدا منكم غير مكانه أكثر من مرة بحجة التقاط شيء لم يقع منه مصادفة كي يحدق إلى ما هو محرم شرعاً وقانوناً.

وتكلم الطالب الصامت لأول مرة، وكأن صبره قد نفذ: اسمعي أيتها الآنسة.. هناك ثورة حدثت في هذا الوطن، ونحن منها ولها، وهي ليست من الفراغ وكثافة الوقت بحيث ننصرف إلى مثل هذه الأمور. أنا لا أعرفه على كل حال، ولكني سمعت عنه في مناسبات عديدة. ومهما كان في الماضي، ومهما كان وضعه في الحاضر، ما هو إلا فرد .والخروف يعرف ما هي قيمة فرد بسيط بالنسبة إلى ثورة كبري..

ثم زمّ شفتيه وحدق إلى السقف، فأجابته غيمة بانفعال: اسمع أيها السيد .. هل تعتقد أن المشكلة انتهت بمجرد أن تزم شفتيك وتحدق إلى نقطة ما في السقف؟

-يا آنسة.. كلنا فداء للثورة إنها جائعة، والالما أعلنت عن نفسها، وهي لن تنمو ما لم تجد لقمة هنا ولقمة هناك.

-لتتغذى بنفسها اذا كانت جائعة إلى هذا الحد. كل يتغذى بنفسه. ما من قوة في العالم تبيح هذا السطو. حتى مشيئة الله هي أكثر ما تكون موضعا للتساؤل والتذمر .ماذا تسمع في المقابر وخلف النعوش؟ لقد كان طفلا بريئاً، فلماذا أخذته يا إلهي؟ أو كان عاملا وامرأته منه؟ يقولون هذا إلى الله فلماذا لا يقولونها لانسان؟

-هذا ليس موضع بحث. كل ما أعرفه أن هناك ثورة جائعة. وكان الفهد في طليعة من أسهموا في تجويعها . عليها أن تتمو.

-الثورة الجائعة تولد جائعة وتموت جائعة لأنها لن ترتوي من شيء.. قروي نهم في مطعم يغص بالأطباق، ستزداد شهيته كلما سمع رنين الصحون وارتطام الملاعق. وهذا ينطبق على الأشخاص كما ينطبق على غيرهم. سأعطيك مثلا واقعيا لا عليم او على الآخرين بل على

الفهد نفسه. هل تعلم كم جوربا عنده؟ لن تصدق اذا قلت لك: ما يكفي لنصف سكان طوكيو. انه يشتري تلك الجوارب باستمرار، وبشغف وحقد أيضاً . هل تعرف لماذا؟ لأنه قضى كل طفولته ومراهقته و هو يلبس جوارب مرقعة.

وعاد الطالب الصغير الصارم إلى الحديث، وقد التهب صدغاه من الحنق: أيتها الآنسة.. ما تقولينه لا يغير شيئاً من واقعنا. الفهد ومئات غيره هم طعام ضروري لثورة قامت لنقض مبادئهم ونسفها بالحجارة. ومع افتراض أنهم لم يكونوا موجودين أمامها، فيجب أن يوجدوا بطريقة ما. إننا نمر في مرحلة انتقالية، ويجب أن نتقشف إلى حد كبير بهذه الكماليات الفكرية حتى يهدأ روع الثورة على الأقل.

-منذ عشرات السنين ونحن نمر في تلك الفترات الانتقالية كأننا دجاج أو أرانب في قاعات المختبر. ليذهب كل شيء إلى جهنم. منذ خمس سنوات وأنا ألبس مشداً مهترئاً، وزميلتي تفطر بيضة مسلوقة، وزميلي يرتدي قميصاً حائل اللون. لماذا؟ ستقول لي : لم يحن الوقت بعد. ومتى يحين ؟ لا تعلم لأنه سر . لا ليس هناك أسرار في هذه الأمور، وتشيخ زميلتي وزميلي، وكل منهما يأكل بيضة واحدة ويلبس قميصاً حائل اللون. والشيء الوحيد الذي يفضح هو أنتم. الحاكمون أنفسهم هم الثورة. ان عافيتها المسلوبة من خد الطفل وغرام العاشقة وحنين الكهل تتحول إلى انتفاخ كريه في مكان ما من الوطن.. إلى غدر وارهاب وجشع لن يتوقف حتى تتوقف ملايين القلوب والأفواه. وهذا ما لن يحدث أبداً.

وقال الطالب بحنق لا يوصف: لا إرهاب هناك ولا جشع، والحرية أكثر وفرة من الشعير في قراكم.

وهمس زكريا: أرجوكم .. اخفضوا أصواتكم.

ونهض لاغلاق النوافذ.

-حسنا . لا شيء هناك سوى المرح والكرنفالات في الشوارع، والثورة غانية بعمر الورد تخطر على دراجتها في الهواء الطلق، وتغص بالبكاء ، ولكن أرجوكم أن تقوموا بعمل ما من اجله، انهم يعذبونه في الليل والنهار.

وقال ياسين: هذا كلام مبالغ فيه. نحن نقرأ الصحف دائماً، والتحقيق يجري في جو مليء بالنزاهة والحياد، وصوره التي تتشر بين الفينة والفينة تؤكد ذلك.

-ليكن ذلك صحيحاً، ولكني أشك في ذلك لأنه حتى الوجه الممزق بالأظافر يبدو في صور الصحافة كأنه وجه يسبح في العرق لا أكثر.

وقال زكريا: سنقوم بمحاولة أخرى.

وقال ياسين: هذا بديهي. واذا كنا قساة في حديثنا عنه فلأننا نحبه ونتمنى أن يكون أكثر صلاحية في المستقبل.

وقال صبحي: علينا أن نعرف في أي معنقل هو. وفجأة انفتح الباب، وأطل منه الفهد.

\*\*\*\*

بعد عشرة أيام أو عشرة قرون، لا يعرف بالضبط، حاول الفهد ان يفتح عينيه، فلم يفلح. كانت الأهداب والحواجب مطلية بالعمش والدم وقد تماسكت كمسننات الساعة. وعندما حاول استعمال يديه لم يفلح أيضاً اذ كانت محطمة وخفيفة كالهواء، ولذا فقد زحف غريزيا نحو صنبور الماء وفتحه على وجهه بعد ان فتح فمه كالدجاجة. فتح الصنبور بقوة حتى انتثر رذاذه إلى السقف وبلله من رأسه إلى أخمص قدميه، ثم فرك وجهه وعنقه فركاً عنيفاً متواصلاً وكأنه يريد أن يمسح تقاطيع وجهه من الوجود ثم رفرف بجفنيه حتى أبصر الصنوبر والماء والسقف ودورة المياه ، وابتسم اذ لا يزال يحيا في ذلك الشرق اللعين.

- ...

-أرجوك قل لى أين الآلة.

- ...

-قل لي أين هي وسأسعى لارسال غيمة إلى أوروبا.

- ....

-قل لي أين هي وما هي وإلا أرسلتك إلى القبريا ابن التي بطنها غابة من الأطفال الغرباء. ولم يجب الفهد أيضاً بل ظل ملتفتاً إلى الوراء متكئاً على ركبتيه ويديه أمام الصنبور كطفل يتساءل ببراءة عن السبب الذي يحرمه من رضاعة ذلك الثدي الحديدي .وفجأة انهار على قوائمه ودفن رأسه بين يديه. كان اسم الآلة يؤلم قلبه لأن تردد في أذنيه أكثر مما تردد اسم الرسول في عرفات من دون أن يعرف ماذا يقصدون بهذه الآلة التي يسأله عنها المحقق بلهفة حقيقية.

وتمتم الفهد: أية آلة يا سيدي؟

-الآلة .. الآلة التي كنت تصلحها في الليل يا بني، وتصب فيها المحاليل، ثم تضعها على الأرض، تتأملها واقفاً أو جالساً يا بني.

الربما كانت آلة شخص آخر.

-ربما، ولكني أراهن يا بني على أن ملامحك لا تشبه ملامح أخيك، وملامح أخيك لا تشبه ملامح أمك، وأمك في أحسن التقديرات ليست أكثر من احدى بنات الليل. حسناً أنت لا تعرف عما أتحدث، وأرجو ألا تعرف لأنني بعد ساعة سأعيدك إلى بطن أمك مهما أعيتني الوسائل.

أتفهم؟.

صرخ ذلك و هو مكشر، يسحق أصابعه بكعب حذائه حتى قفز منها الدم بعد أن برزت عظامها بيضاء كالحليب.

ولما كانت التاميحات والغمزات بطرف العين أو عض الشفاه فلسفة قائمة بذاتها في ذلك السجن الرهيب، فما هي الا هنيهة حتى أقبل "العبد "بكامل أبهته وزركشته، مندفعاً إلى العمل كأي رب عمل. وكان الفهد يعرفه جيداً بل كثيراً ما رآه في منامه وفي منام منامه، يحرمه النوم واليقظة والضحك والبكاء وكل شيء أو بالأحرى لقد افتتن به.

ونقدم العبد بتلك الخطوات الطفولية الرائعة ناشباً أصابعه سلفاً في الهواء، يتقدم زمرة لا نقل عنه طفولة ووداعة. وكل ما يذكره الفهد هو أنهم أطبقوا علي كالغطاء . اقتادوه بينهم في مسيرة طويلة لا تحتمل . كل ما يتذكره بعد ذلك أنه سار أو قفز أو زحف حوالي ستين مترا بين صفين من الأقفاص المتقابلة على أرض مدهونة بالبترول، وفي كل قفص غابة من الشفاه المتدلية. كل ما يذكره ستون مترا من الضمادات والدم والذباب المتجمع في زوايا العيون. ستون مترا من الصمت واللهفة والسفلس والغيوم الرائعة المطلة من النوافذ. أحذية فارغة، وأخرى مقلوبة كتذكار للتوقف عن المسير، مقلوبة بحقد كأنها تعرض تراب الوطن القديم إلى الله و جوه المحققين. م دفعوه لاهثا إلى غرفة مزدحمة حتى سقفها بالوجوه اللاهثة والأفواه المفتوحة كالثقوب، تمطره أسئلة وتمحيصات عن الآلة. وعندما فتح عينيه، تتابعت الوجوه وكأن لكل واحد منها عشرة أفواه متراصة ومفتوحة تحت الشوارب:

-أبن الآلة؟

-يا بني قل لنا أين هي ونطلق سراحك الآن.

-وسآخذك بسيارتي إلى أفخم حمام في المدينة.

وتمتم الفهد باكياً: أقبل قدميك يا سيدي .أريد غطاء أو ممسحة أمسح بها جسدي.

كان يرتجف من رأسه حتى أخمص قدميه وقد أضاف صوت الريح وسقوط صفائح النتك في الخارج اهتزازاً جديداً في عظامه. وحك أنفه بالأرض الباردة الصماء، واشتهى أن يقبلها ولكنه ما أن لمح أحذية المحققين وجواربهم النظيفة الدافئة حتى اشمأز ، وأغمض عينيه. انه يريد أرضاً أخرى.

-خذ . ها معطف كامل .زرره جيداً وتصبح كأي واحد من الحرس.

- هل أنت طفل حتى تخاف من البرد؟ أين رجولتك ومقالاتك العنترية؟

-انه مسكين جدا..

-أو خنزير جداً..

-أو بالأحرى طفل.. طفل كبير لا تتقصه سوى دمية في جيبه وبعض اللعاب على صدره.

ورنت كلمة طفل في أذنيه رنين الجرس البعيد.. طفل أسمر، يقف عند عتبة رجل غريب واصبعه في فمه، ماداً يده بلعبة معدنية ذات عجلات: تقول لك ماما أن "تثلح" لي لعبتي. وقعت على الدرج ولم تعد تمشي.

-هاتها واجلس هنا بعد ان تبكل أزار بنطلونك حتى تخفى عنا آلتك.

الشفتان الرقيقتان تضمكان واليدان الصغيرتان السمينتان متحفزتان أمام اللعبة الصغيرة وكأنها فراشة قد تطير في أية لحظة.

وصاح الفهد بصوت حاد أذهل المحققين: سيدي...

-نعم .. هل تريد أن تعترف؟

-نعم يا أبت..

وصرخ بأعلى صوته: نعم يا أبت ولكن بشرط واحد.

-ما هو؟

-أو لا عندي مقدمة قبل الاعتراف، أود أن أرشقها في وجوهكم بحذافيرها. ولكن بمجرد أن يصرخ بي العبد أو يرفع أي واحد منكم اصبعه في وجهي سأتوقف عن الكلام. هل تعطوني وعدا؟

-نعم.. نعطيك.

-وسيكارة؟

-وسيكارة.

ونفث الفهد دخانه في الهواء وهو متكئ على مرفقه، وقال :أولاً لا أريد أن يطلق سراحي بعد الآن. واذا حاولتم بعد ذلك سأقوم بمجزرة. أما لماذا؟ فلأنني لا أريد أن أحيا في بلاد لا ينقص مسؤولوها الا اذنان بطول خط الاستواء. واذا كان هذا السجن يعلق مصيره على معرفة سر هذه الآلة فأنا لا يهمني مصيره، كما لا يهمني مصير حشرة السونة. نعم هناك آلة كنت أصلحها باستمرار في غرفتي، وكان اصلاحها هاماً جداً بالنسبة الي وإلى الطفولة...

وصرخ محققان: وما هي؟

-لعبة . نعم لعبة أيها السادة، والمرأة التي وشت بي لم تكن كاذبة لأنه كان هناك بالفعل شخص ما يحضر لأخذها وهو على أحر من الجمر، ولكنه شخص صغير، صغير جدا بطول سوطك هذا..

وحرك المحقق سوطه بحركة عفوية.

- لأنه طفل.. طفل صغير يا سيدي .ولذلك فالمرأة الواشية لم تخطئ الا في حجم الانسان الذي كان يحضر إلى غرفتي. وكانت عنده دمية على هيئة أرنب صغير، في داخله زمبرك، يعبأ كالساعة، ويقفز كأرنب حقيقي بمجرد أن يوضع على الأرض. ومن دون أن يعبأ لا يتحرك

قيد أنملة ولو أطلقت عليه كلباً سلوقياً. ولم يكن باستطاعة الطفل تعبئة الزمبرك، وأمه دائماً منهمكة في حفظ النوع .ولذلك كان يلجأ إلى باستمرار واصبعه في فمه. وكنت بلا عمل ، وليس عندي لا أرنب ولا نمر ألعب به وأمرح. ولذلك كنت أقوم بهذا العمل الدقيق الموجز.. من أجلي لا من أجل الطفل، فأنا أكره الأطفال، وأتمنى ابادتهم جميعاً بمسحوق ما. هل تعرفون لماذا؟ لأنكم كنتم أطفالاً فيما مضى. ابصقوا عني على الأرض. لقد جف حلقي. -ولكن الآلة لم تكن تنط كما قالت المرأة.

-ىل كانت تنط.

-المرأة صادقة. وأكثر صدقاً من ثلاثة أطنان على شاكلتك.

وهنا تكلم المحقق الآخر قائلاً: على كل حال سنبحث هذا الموضوع في جلسة اليوم.

-ولماذا كنت تسدل الستائر؟

- لأن نافذتي كانت محطمة والريح باردة حتى في أيار.

-ولماذا كنت تطل من نافذة المطبخ؟

-حتى أبصق.

-أهذا كل ما في الأمر؟

-لا.. هناك أشياء كثيرة تجهلونها. كنت أفرك أسناني وأغسل وجهي بالماء، والماء ينزل من الصنبور، والصنبور مثبت بالحائط، والحائط بالبناية، والبناية مثبتة بالشارع، والشارع مثبت بالأرض، والأرض مثبتة بالاقدام ورؤوس الحراب.

-يكفي يكفي أيها المجنون. هذا عن الآلة. وأما ما يتعلق بك شخصياً...

-أما فيما يتعلق بي شخصياً فإني أكرر طلبي. لن أخرج من السجن . واذا أُخرجت بالقوة فسأضع ضمادة سوداء على عيني حتى لا أرى شيئاً في طريقي إلى المطار وحتى تحزمني المضيفة بالحبال. واذا لم تعطوني جواز السفر، سأذهب إلى حدود وطني ومعي موسى مفتوحة لأقطع من لحمي ووجهي وقدمي وأقذفها خارج الحدود حتى لا يبقى مني سوى الأصابع التي تقبض الموسى.

الن نمنعك من السفر ابدا بل سندفعك دفعاً إلى حيث تشاء، ولكن ستعود...

.. -سأعود ، ولكن في نعش.

## الفصل السابع

وبينما كان المحققون يرتدون قبعاتهم استعداداً ، قال المحقق الصغير: "ولكننا لم نستجوبه في بعض القضايا الأخرى."

-أية قضايا؟.

-الوطن الحرية الديمقر اطية وبعض القضايا الأخرى.

وأطرق رئيس المحققين برأسه قليلاً كأنه يتذكر مثل هذه الأشياء هنا ريثما تدور السيارة.

فقال الفهد لرئيس المحققين: سيدي .. لا بد أنك تمزح.

-أمزح؟! أمزح معك يا ابن الداعرة..

-ولكن من المستحيل أن أضع ورقة صغيرة على ركبتي وأكتب لك عن الحرية والوطن. فقال له محقق آخر ظل صامتاً طوال فترة الاستجواب وصوته أبه بالاستغاثة :وماذا تريد؟ آلة كاتنة؟

وصفعه بقوة على فمه ، ثم أخذ يحك أصابعه كأنه صفع جدارا .

-والآن.. هل تريد شيئاً آخر؟

. ٧-

-اذن لماذا تتذمر من اعتقالك كأنك شيء ما؟ واذا لم نعتقل أمثالك فمن نعتقل؟ الأشجار والصيصان؟.

-لقد أخطأت يا سيدي. لست شيئاً ما.

وصرخ رئيس المحققين: وماذا تريد اذن يا بني؟

-أريد أن أموت.

وعندما حاول المحقق الصامت صفعه مرة أخرى، كان الفهد قد انطلق محني الظهر، متهدل الذراعين، وأخذ يدق رأسه بالأرض كديك ذبح بسكين قاطعة، فأمر رئيس المحققين أحد الحراس صارخاً: "اخف هذا المنظر حالا. ضعوه في مكان مريح. أعطوه ورقاً وسجائر، ليكتب ما يشاء. ومن يزعجه بكلمة سأطلق عليه الرصاص.

\*\*\*\*

أظن أنه لا داعي إلى ذكر الطول واللون والشعر والعلامات الفارقة لأنها موجودة في هويتي . ولما كنت قد وعدتكم أنني سأقول الحق ولا شيء غير الحق، فأعلمكم ان هويتي ليست معي. لقد فقدتها في أحد المخافر التي أوقفت فيها اذ كان بعض رجال الشرطة يصنعون ورق لعب من الورق المقوى. وكانوا في تلك اللحظة بحاجة إلى بعض الأوراق الأخرى لتكتمل اللعبة، فأعطيتهم هويتي لأنها من الورق المقوى، وسرعان ما مزقوها واستعملوها

لورقتين عما الدام والآس على ما أذكر. ولا أنكر أني استغربت أنهم لم ينظروا إلى ما هو مكتوب فيها عندما بدأوا تمزيقها، ولكني عندما رأيت بعد ذلك ان نصف الورق الذي أعدوه سابقاً هو من هوياتهم الشخصية، زال عجبي واستغرابي.

ولست آسفاً لذلك ابداً لأني لم أكن أحس بوجودها الا عندما افتح محفظتي لشراء تذكرة سينما مثلاً. وعندما تمعن النظر في سيرتي الذاتية لن تلومني أبداً بل ستتساءل: لماذا أبقيت عليها حتى ذلك الحين؟ ولماذا لم أسد بها أية نافذة محطمة في المنفى؟ عدت في نيسان من المنفى مع ثلاثة عشر منفياً في شاحنة تابعة للسلطات الشقيقة. وكانت الريح المحملة بالثلوج تعيقها عن الصعود أو الهبوط، وتتشبث بدواليبها كما يتشبث الطفل بذيل الكلب.

كانت العصافير تغرد فوقنا وهي تقفز على ورق السنديان الأبيض ونحن نلتف بالحرامات الممزقة ونميل يمينا وشمالا كالنساء المغربيات ورشاشان صغيران تابعان للسلطات الشقيقة مصوبان إلينا. وكنا سعداء رغم ذلك، فجبال الوطن وسهوله الرائعة تلوح لنا من خلال الثلج الكثيف العاصف.. سعداء بأسلاك الهاتف التي تحمل الثلج والعصافير وأصوات شعبي الحبيب. لقد كان الجميع يا سيدي يبكون من شدة البرد. أما أنا فكنت أبكي من الفرح .وفجأة القينا في الوحل. لقد وقفت الشاحنة وكنستنا رشاشات السلطات الشقيقة كنسا إلى أرض الوطن. ورحنا ننهض ونرتمي كاللقالق نحو مكتب التفتيش ووجوهنا ملطخة بالوحل .وكنت أعتقد أن الموظف المختص سوف يلوح لنا بيده، ويسألنا عن أحوالنا وأحوال سوانا ونحن نفرك أيدينا على لهب المدفأة، ولكنه أبعدنا عنها وهو يسأل متى يضرب المدفع ولماذا يضرب المدفع. لقد كنا في شهر رمضان. واعترتنا الدهشة ونحن نراقب بهلع الموظف المختص وهو يقوم بالاجراءات والكشف على لوائح الأسماء ولسانه مشقق ملىء بالبثور وكأنه سيأكلنا أو يأكل لسانه اذا لم يضرب المدفع في الوقت المناسب. وفي تلك اللحظة دخل كلب هرم موحل، وراح يحتك بسيقاننا وهو يبصبص بعينيه الضيقتين إلى عيوننا ويهدر بكآبة كأنه يسألنا اذا كنا رأينا بعض أبنائه وأحفاده في المنفى او اذا كانوا قد أرسلوا إليه عظمة في مغلف. وأمر الموظف المختص وهو يعيد اللوائح إلى مكانها بأن يطلق سراح الجميع ماعداي. لماذا ما عداي؟ لماذا ؟ هل صلبت المسيح؟ هل نهبت الجوامع وقصفت المنازل الآمنة بالحجارة؟ وأردت أن أسأل مستفهماً إلا أن ضجيج زملائي وفرحهم المباغت ضيعا على الفرصة. ولما قال له زملائي أنهم لا يملكون مالا للعودة إلى قراهم ومدنهم أشار عليهم بأن يركبوا بعضهم بعضاً إذا شاءوا. وعندما فتحت فمي لأسأله تبرير الحجزي دون الآخرين، دوى المدفع ، فانهار كل شيء، واندفع الموظف المختص إلى مائدته المعدة قرب المدفأة، يكتسحها، فازدردت لعابي مرغماً، وشعرت بأن كل الاهانات التي قاسيتها يمكن أن تزول بلقمة واحدة، ولكني عندما تأملت أسنانه وهي تبرز وتختفي ونقط الحساء تسيل على حافة عنقه، ابتعدت قليلاً خشية أن

يأكلني.

-ماذا كنت تكتب في المنفي؟.

-نعم؟!

فكرر سؤاله وفمه مملوء بالطعام.

-أكتب في جريدة.

-لماذا؟

-كى أعيش.

-وماذا أحضرت من المنفى؟.

-القمل يا سيدي. نمت في تسع نظارات موحلة للآن دون أن أعرف السبب.

نعم يا سيدي لا أعرف السبب، وهو لا يعرف السبب، والذين في الطابق الثاني لم يعرفوا السبب، والذين في الطابق العاشر ينتظرون أن يبرق إليهم بالسبب. ثلاثة أشهر على الحدود وأنا ألمح المطر على المعاطف والشبان على دراجاتهم والفلاحين على خيولهم وجسدي قاعة استقبال يعدها القمل الوطني للقمل الأجنبي. وبعد ثلاثة أشهر لم يعرفوا السبب، فأطلقوا سراحي. وبعد عام واحد اعتقلوني بسبب السبب الذي لم يعرف ولن يعرف أبداً.

ولدت في الثالثة والعشرين من عمري كما تعلم. وقد حاولت بكثير من السهر وحك الأصداغ أن أتذكر أهلي وأحبائي فلم أفلح لأنك لا تعرف المنفى يا سيدي. اسأل أي طائر اذا كان يريد العودة إلى المنفى. سيرفض ويبحث عن أقرب مقلاة إليه ولا يعود. ولذلك انتصبت على تلك الأرض الغريبة بقوة، غارساً حصاها حتى الأعماق، مصمما على أن لا آكل فحسب بل أحتل صدر المائدة وأبطش بأي يد تريد أن تحرمني من طعامي.

كان التاريخ يا سيدي يلفظ أنفاسه الأخيرة في المطابخ المتنقلة ذات الصفير الحاد. ولما كانت شقوق الأرض كالجروح فقد اشتريت حذاء مدببا وسروالاً كحد السكين، وأطلقت خطواتي الأولى عبر ضباب المستقبل وبطش التاريخ.

كنت ضد التيار وآماله الراكدة في الشوارع، لا أتورع عن اطلاق الرصاص على أي طفل سيثب على رماد الصحف وأنقاض الموسيقى، وألهث غضباً وراء زجاج المقهى لأن الوجوه لا تبتسم والأعلام لا تخفق والسماء لا تمطر سهاما وأجراسا ومشانق. كان يلوح لي كل شيء وقد افترق عن الآخر إلى الأبد في هجرة لا أفهمها، وأن أي تضامن بينها أشبه بلصق رؤوس الأصابع بصمغ، وأية وخزة دبوس في أسفل القدم ستجعلها تنفصل وتتلوى منفردة ولاهثة. أقول لك ذلك وأنا أمضغ لقمة من الخبز . الخبز . الخبز يا سيدي.. الياقة النظيفة والشعر المسرح إلى الخلف. أما ما تكتبه الصحف وما يدبجه المفكرون فهو وسيلة لكسب العيش. لقد

قضيت عشرة أعوام أكتب في الصحف، أطويها وأبوبها وقد أبيعها في المستقبل لا أعام. ومع ذلك لم أقرأ مقالا حتى نهايته أو افتتاحية حتى منتصفها، لأنني أعرف أن الأمور واضحة كضوء الشمس. هناك حرية، وهناك عبودية. وكل منهما ليس بحاجة إلى سمسار أو مدير أعمال يفتح للترويج لهما في الأسواق. ولأنني أعرف أن تلك الترهات عن الفقراء والبائسين قد كتبت بأصابع مجففة لتوها من العطر والحليب، وإنها ليست الا أفكار لذر الرماد في العيون. انها أغشية الطغيان يا سيدي. أغشية رقيقة وشفافة تتراكم يوما بعد يوم لتصبح عظاما في المستقبل. عظاما تكرس على مرافق المحققين. ثم لتذهبوا إلى الجحيم، فاذا كان الخبز هو شاطئنا البعيد فان الفخذ والبظر هما شراعاه وسفينتاه. ان أمة تقضي حياتها بين المطبخ ودورة المياة يجب ألا تتحدث عن القامات الممشوقة والأذرع الملوحة على سطوح السفن. ان نصب السجاجيد على مداخل المدن والمكاتب الحكومية أصبحت عادة كعادة اللواط، ولا يمكنها أن تخفي القبح المختبئ وراء السجاجيد والجدران المزينة بالصورة والنقوش. أغمر كل مواطن أيا كانت فصيلته ولونه وسيارته بالقشدة والقمح. ضع على رأسه رحى طاحون، فإنه لن يلبث أن يهجر كل شيء من أجل امرأة. امرأة عارية في مجلة.

كانت الشمس تحرق الأخضرين، وثيابي ملتصقة بلحمي كالقصب. عرق وصمت ودخان. وعندما التقيت بها، يمامة من السماء، رفرفت على حافة المجرة وقالت: هل أستطيع أن أشرب، فصرخت: اشربي يا يمامتي.. ارتوي من هذا السم الجميل الراكد.

كان في عينيها رغبة جاحمة في دخول عالمي المغلق المتهور، وفي صوتها نبرة فتاة أرهقها الخوف وهدها الطيران. واذا أردت الحقيقة تماما يا سيدي، فهي لم تكن سوى فتاة عادية لا تزن أكثر من خمسة وأربعين كيلو غراماً مع حقيبتها وشعرها وكتفيها ووطنها، ولا ينبعث من عينها أي رغبة جدية في دخول الجامعة. وجاءت تتوسطني في هذا الموضوع لأنها لا تحوز على شروط الانتساب كاملة، فاهتتمت فورا بالموضوع كأنه شروط مناقصة لا أكثر.

-اعتبري الموضوع منتهياً.

-شكراً.

-كيف أهلك؟

-بخير .

-كيف البحر؟

-بحر؟

تثاءبتْ وتثاءبتُ.

- هل تشربين شيئاً بارداً في المقهى؟

-لا. شكراً. لا أخرج مع أحد. وسأمر عليك غدا للبدء في الموضوع.

وانصرفت، ثم أنهيت مقالي، ولملمت قداحتي وعلبة تبغي وأقلامي، وقصدت المقهى. وعندما التقينا في اليوم التالي، أطريت فستانها كأي رجل عادي، فاحمرت أذناها، وقالت متلعثمة: "ما الخبر. لقد أصبحت "جنتلمان" بالفعل؟.

وعندما سألتها عن معنى كلمة "جنتامان"، انفجرت ضاحكة، وقالت: الآن تأكد لي أنك لم تتغير . تماما كما عرفتك.

ثم فترت حماسة اللقاء، فأسرعنا إلى الذهاب إلى الجامعة حيث قدمنا بعض الأوراق، وأخذنا تعليمات دقيقة حول بعض الأوراق الأخرى. ولما كنت ضجرا فقد دعوتها إلى المقهى مرة أخرى، فرفضت مباشرة وقبلت في آن واحد.

وجلسنا في مقهى منعزل ومقفر أيضاً كطائرين في قفصين متقابلين. هي تحب الخريف والمطر وأنا أعبد الخريف والمطر، وأخذنا نتحدث باقتضاب ونضحك بافتعال. وراقبتها باهتمام وهي تمتص المرطبات بقبتها الرقيقة. كانت شقراء نحيلة كالهيكل العظمي. واذا لم تحرك ساقها حركت يدها. واذا لم تحرك يدها حركت شعرها حتى لتخالها مستعدة للسفر في أي لحظة إلى مقهى آخر أو إلى أقاصي الدنيا. وفي عنقها ندبتان صغيرتان تلتهبان في القيظ كأنهما آثار قبلتين قديمتين. وعندما طال صمتنا وأخذ الارتباك يكتسحنا اكتساحا، قالت أنها شجرة، وقلت أنا كذلك. وبعد أن قذفت ذلك الاعتراف شعرت بأني حقير وتافه أمام الآخرين، واستجمعت قواي وزرت سترتي لأقول لها شيئاً مسلياً، وتذكرت نكتة، وعندما شرعت في سردها تلعثمت. وطبعا أخذت النكتة كنقطة أولى وروتينية في غزو المرآة، ولكن ما ان لفت انتباهها لرواية النكتة ومهدت لها بضحكة متقطعة حتى نسيتها عن بكرة أبيها كأن لصاً اختطفها من فمي، فزمجرت صرخاً على الخادم كي يغير غطاء الطاولة وأن يعيد تسخين الشاي حتى يغلي، وصببت جام غضبي على ذلك الخادم المسكين الذي كاد يستشهد في سبيل خدمتنا وتأمين راحتنا.

وفاجأتني بصوتها الغامض الحاد: لقد تغيرت. أصبحت عنيفاً.

-إنها الأيام يا غيمة.

ثم ودعتها على باب المقهى، وسارعت إلى مقهى آخر، أتعثر بالخجل والغيرة من الناس ولباقة الناس. لقد كشفتني ووجدت ان لا شيء وراء ذلك القناع سوى الفراغ، وحتى الغوستابو لن يعيدها إلي بعد الآن. ولكنها فاجأتني بزيارة مبكرة في اليوم التالي واليوم الذي يليه بل أصبحنا نلتقي كل يوم، نذهب إلى الجامعة ونعود إلى المقهى.. ذات المقهى، غائصين حتى ركبنا في الارتباك واخفاء التثاؤب مما جعلني أفقد صوابي وأفكر في كثير من الأحيان في انهاء، تلك العلاقة بأي وسيلة، مقتنعاً أنه من المستحيل ان يترعرع أي حب ما بذرته الملل وشق الأحناك بالتثاؤب.

وأصبحنا نقضي معظم أوقاتنا في الجامعة حتى خالني البعض مدرسا فيها مع ان عدداً قليلاً من الناس يعرفون أنني لا أحمل أي شهادة. ولما كانت تعرف أيضاً أني أمقت الأجواء الثقافية مقتاً شديداً فقد كانت تذهب هي إلى المقهى كتعويض عن ذلك.

وذات مساء، دخلنا أحد المطاعم كعادتنا. وبينما كنت أدفع لقمة كبيرة في فمي، سألتني: ماذا تحب؟.

فأجبتها دون وعى: البفتيك.

ورنت ضحكتها في أذني حتى اخترقت الطبلة، ونظرت إليها وتلك اللقمة في فمي تمنعني من إعطاء أي تعبير لوجهي عدا الرجل الرقيع المتخبط غضباً لتوقفه عن المضغ. وانهت ضحكتها بمفاجأة: ما هي أحب الألوان إليك؟.

فأجبتها وأنا أدفع لقمة أخرى إلى فمي: الأخضر ..البنفسجي..

وقلت في سري: أي شيء لا يجعل العينين في حالة ذعر لا نهاية له.

وفي صباح اليوم التالي، جاءتتي كأنها بركان صغير يمشي على قدمين صغيرتين، فقلت: لا ينقصك سوى الذيل أيها الغلام اذا كنت تشك في مشاعر هذه اليمامة تجاهك.

وبينما كنا نحضر أحد الأفلام المرعبة ذات مساء، وفي مشهد من المشاهد المرعبة، شعرت بيدها تبحث عن يدي وتتشبث بها بتوسل وهي تشهق كأن الممثل سوف يخنقها، وراحت تفرك يدي كزمبرك الساعة وأنا أهتف من أعماقي: مزيداً من الرعب أيها المجرم العظيم! وأتلمس يدها بهدوء. كانت ناعمة وصغيرة جدا بحيث كنت أحتفظ بها باستمرار لأتأكد من أنها ما زالت موجودة وعندما داعبت أظافرها وجدت أنها حادة جداً.

-انني أعتذر. لقد كان فيلما مرعباً، ولذلك لم أجد نفسي إلا وأنا أمسك يدك.

-لقد أر عبني أنا أيضاً. ولو لم تمسكني يدك لكنت سأتمسك برأس الذي بجواري.

ويبدو أن حادثة السينما كان مهيأة من القدر ليفك عقدة لساني، فصرنا نحضر كل يوم فيلمين ثم ندخل الفيلم أكثر من مرة، ويدها في يدي باستمرار، ترفد يدي بتلك الكهرباء الزرقاء التي نحس بعنفوانها و لا نراها. وعندما كنت أحاول تقبيلها في المصعد، كانت تصدني رافعة رأسها إلى الأعلى كأن أنفي حربة ستنغرس في خدها.

واشتعل حبنا اشتعالا بعد ذلك. نترنح ونضحك ونهز أيدينا في الشوارع ونخبطها على أفخاذنا كقادة الحروب. كنت أقبلها في زوايا المطاعم وخلف ستائر الحوانيت، وأقدامنا الغبراء اللاهثة تضرب ذلك المجد الحجري في الشوارع الكبرى، وتلقح الأرصفة الطويلة بالغبار. واستأجرنا غرفة صغيرة فوق أحد السطوح، وعشنا أياما لا تتسى بصورة غير شرعية والفم فوق الفم والذراع يطوي الذراع، ونحن نتعانق كالزواحف عراة او بكامل ثيابنا مهووسين حتى العظام، فائضين كالسيول الرجراجة حتى كان أي عابر سبيل يستطيع أن يصعد إلى غرفتنا ويغرف ما

يشاء من الحب والمطر والارهاب.

واذا ما تأخرت لحظة عن الموعد ، كنت أجلدها يا سيدي بالحزام على صدرها النحيل العاري وهي تصرخ وتغطي وجهها بيديها. كانت تلهث في نهاية السلالم، وتفتح ذراعيها على مداهما وتضمني وتزفر فوق عنقي كراع يزفر في نايه العتيق. الخريف الخريف يا حبيبتي.. يجب أن تستنفذه حتى آخر زهرة، ونضطجع على البلاط البارد بعيدين عن الأرض، منقبين عن السماء والشعر والمطر.. طوقنا الوحيد فوق زبد الخوف والضحايا. أظنك يا سيدي لا تهتم بالحب جيداً، ولكنك اذا كنت تعتقد أنه اسدال ستائر وفك أزرار فقط فيجب أن تذهب إلى أقرب حفار قبور. الحب رحيل كرحيل الطائر وعودته في ذات اللحظة. انه الخوف.. اللهاث في نهاية السلالم.. العري الكامل فوق الأغطية وفو لاذ السرير. لقد قتاني الحب يا سيدي، ونثر عظامي فوق الأغطية ملحا وصداً على جراح الآخرين.

كنت أضربها بيدي وبحزامي حتى يبح صوتها من البكاء والتوسلات .ولما هجرتني، تركت قلبي مفتوحاً على مصراعيه والدم يقطر من قلبها وثيابها وعنقها كما يقطر الدمع من فوهة المزمار.

لقد انقلبت حياتنا إلى جحيم. وبمجرد أن نهبط عن السرير، ننقض على بعضنا بالأيدي والكتب ، ولكنها لم تدرك الحقيقة المذهلة والفاجعة وهي اني ضد الثياب، ضد السرير والأغطية، ولا اعتبرها إلا مطيتي نحو العري الكامل والمشانق المفتوحة الفخذين. كانت تعتقد أن هناك امرأة أخرى. وبإمكانك على كل حال أن تقنع صخرة بأنها سحابة ، ولا يمكنك أن تقنع امرأة ما بأنها محبوبة وأنها الوحيدة فقط. ولو كنت مريضاً في الرمق الأخير وبعثت إليها برسالة مع الممرض تؤكد لها فيها أنك تحبها وتعبدها، وأن العالم كله يساوي فردة حذائها، لأجابتك غاضبة: ولماذا تجاهلت الفردة الأخرى؟

قد تزمجر الآن غاضباً يا سيدي وتصرخ: ولكن أين المغزى السياسي في كل هذا؟ حسناً. ليذهب المغزى السياسي إلى الجحيم. سيأتي في النهاية. انه رنة الجرس الأخيرة خلف هذا النعش الكبير. أما الآن فسأغوص بك إلى سخافات أخرى أشد سخافة مما يحلم به رأسك اليابس هذا.

قمنا بزيارة مفاجئة إلى فتاة تربطها بغيمة صداقة قديمة. وكانت المرة الأولى التي تتنفس المقاهي والشوارع الصعداء منا كنت أكره هذا النوع من الزيارات التي تضطرني إلى أن ألبس ربطة عنق وأدفع غيمة أمامي في كل باب تلجه، متميزاً غيظاً من هذه اللباقة التي تجعلني أكثر شراسة من الحيوان عندما نعود إلى المنزل.

استقبلتنا صديقتها وهي تتمطى في سريرها يمينا وشمالا كأن ثمة رجلا قد نهض لتوه من

فراشها. كانت شهوانية وذات ماض يزخر بجميع الألوان ما عدا الأبيض. ولما كنت أجهل ذلك فيما مضى فقد أخذت تتصرف معى كطفلة بجديلتين.

ألحت على أن أزورها باستمرار وخاصة أنا لأن هناك أشياء وأشياء ستشرحها لى. وكانت تبتسم بين الفينة والفينة تلك الابتسامة التي تجعلك تؤمن بأن العالم مليء بالأسنان. ولما وجدتني غير مكترث بهذه الباردة الطفولية، أخذت تتحرك بشكل جنسى، وتبحث بيدها عن شيء ما تحت لحافها وكأنها تبحث عن أثداء إضافية لتلصقها على صدرها الثارتي.

وفي الطريق ، قالت لي غيمة: كانت تنظر إليك باستمرار.

-أما أنا فكنت أنظر اللك.

-أعرف يا حبيبي، ولكن يجب ان تحترس فأسنانها حادة وقاطعة.

-يا لك من غبية! هل نسيت أن لحمي تغطيه الدروع؟

وطوقت خصرها، وصعدنا إلى الغرفة. وكان ثمة غراب يقف على حافة النافذة.

\*\*\*\*

-انك تحلمين

-ر ائحتها على ثبابك.

-انك حتما مصابة بالزكام.

واتخذ النعيق باديء ذي بدء صفة الانذار، وأخذ نهدا غيمة يتصلبان ويكتسيان بذلك الوبر الذي ينبت على الصخور المهجورة، ولقد لعب الصيف الحار فيّ دورا كبيرا في انتحالي شخصية المثقف المفتوح الأزرار في الشوارع الصفراء الملتهبة.

وذات مساء، قمت بزيارة لصديقتها، فوجدت في زيارتها أحد أصدقائي الممزقين فكريا وعاطفيا، يجلس على مقعد صغير بجوار سريرها، فاستقبلتني بحماسة كبيرة وتنهدت بارتياح كأنها تقول: جئت في الوقت المناسب. لقد كاد يجهز عليّ بحديثه الفلسفي الطويل! وطلبت لى قدحا من الشاي. وعندما كنت أرفع قدحي إلى فمي، نظرت إليها من خلال البخار، فوجدتها تتنفض وتتمنى لو كانت قطرة شاي على حافة القدح، وصديقي ينظر إليها كأنه يسألها أين وصلنا في حديثنا. كان شابا دميما يعاني أزمة جنسية جعلت عينيه تفضحان ذلك السر الخطير. وكان يعتقد أن الحب يجب أن يأتي اثر نقاش طويل وجدل بين المرأة والرجل، وكانت هي تعتقد ان الحب يجب أن يولد فور ا وبأي وسيلة كانت شهوانية أو روحانية، ولكنها تخفى هذه السمات اللعينة تحت غشاء رقيق من الطفولة الخادعة كما تخفى الأفعى الصغيرة أجر اسها تحت الحشائش. ولم تكن تثيرني على الاطلاق لأنني كنت قد شبعت فيما مضي

أفخاذا وآليات رجراجة. ولذلك وضعت قدمي الحافية على رؤوس الحشائش وخطوت الخطوة الأولى متنهدا وشاكرا لها الشاي الحار، ومذكرا إياها بموضوع حبيبتي المهم، فوافقت بالطبع، وأخذت تحتني على زيارتها حتى ينتهي ذلك المضوع، مستنفذة كل حيويتها وطاقاتها في أن تصرعني وهي راقدة على سريرها تحت لحافها، ترفع صدرها كالقبة ذات اليمين وذات الشمال حتى سئمت النظر إليها وفكرت في احدى اللحظات أن أصرخ بها: إلى الجحيم أنت وهاتين القطعتين الكبيرتين من اللحم على صدرك. لو وضعت مصباحاً كهربائيا بينهما فلن أكترث.

و هرعت إلى غرفتي لأجد غيمة تذهب وتجيء كالخفير، تتحت خنجر الفراق وتصقل نصله بالدموع، وصرخت: كنت عندها.

-نعم

-لماذا؟

-من أجلك.

-انك تكذب.

-انها الحقيقة.

وانخرطت في البكاء وهي تقول: هل سئمتني؟ انني لا أستطيع أن أغريك مثلها. لا أعرف تلك الطرق أعرف أننى نحيلة ونهداي صغيران ذابلان، ولكنى قد أسمن عما قريب..

وأخذت ذقنها ترتجف ، وتنظر إلي بتلك العينين العسليتين الحمر اوين وكأنها تقول لي: هكذا خلقها الله نحيلة ودميمة، واننى اذا هجرتها ستنتحر.

فقات لها وذقني ترتجف أيضاً: سنحل الأمور في وقت آخر. أما الآن فمدي لي سجادة كي أصلى لهاتين العينين الجميلتين.

فامتلأت فجأة بالحيوية، واكتسى لحمها بتلك الخضرة الرائعة التي تتركها شمس الغروب على الأشجار. أقول الغروب لأنني بعد يومين كنت أقيم الدنيا وأقعدها بحثا عنها. لقد عدت إلى الغرفة فلم أجد أحداً. بعض الصور والمحارم والقطن الذي ينمو في قاع الحقائب مكوم على المنضدة. أما ما جعل ذقني ترتجف رأساً فكان ذلك التذكار الوحيد الذي كانت تعتز به وتقتخر، سلسلة تنتهي بنسر من القصدير وقد محا عرق أصابعها مخالبه وأطراف أجنحته. نظرت إليه برعب متوقعا في كل لحظة أن يهب حطام ذلك النسر وينشب مخالبه في فمي صارخاً: لماذا لم تقل لليمامة الجريحة وداعاً؟

وبعد ساعة، كنت أرتجف من رأسي إلى أخمص قدمي. حطمت المرآة ، وخلعت الخزانة، وقلبت السرير، ونثرت الأوراق والأدراج، مدركاً في الوقت نفسه أن قطرات دمها استطالت أكثر مما يجب حتى أصبحت ريشا للسفر وقوادم للفراق.

كانت السماء تمطر في كل مكان.. في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ولكنها لم تكن تمطر في غرفتي، فاندفعت حاسر الرأس إلى الشوارع، ورأسي يميل على الجانبين كرأس القائد المصفوع على وجهه. لا أعرف ماذا أعمل وبماذا أفكر وإلى أين أمضي وإلى أين أمضي بهذه السترة المقلمة والجذور المكتسحة عن وجه الأرض. لقد برز الأعداء، وأطلت الأنثى المحاربة أمام المستسلم على سريره.

كانت قطرات المطر تتجمع على جمر لفافتي، وتطفئ الفتوة المشاكسة واليأس الضارب جذوره في الأعماق ليعيد الطفل الثائر العاري إلى وطنه المقطوع الذراعين.

كنْ بلا رأس أو أنف أو ذراع، ولكن لا تكنْ بلا مال أو امرأة في هذه المدينة. انها تصك نقودها بملاقط الشعر. انها عتباتها المغسولة عند الصباح.. العيون التي تحدق اليك من شقوق الأبواب.. الأجسام البضة في أحواض الاغتسال، تجعلك لا تضرب رأسك بالجدران بل تعتبر اختراع الرادار والالكترون والغواصات شيئاً لا معنى له. صوت القباقيب والأساور في أحواض الاغتسال تجعل أي محاولة لبلوغ الأهداف القومية العليا كبلوغ القمر على دراجة. كنت أربض لها عند مواقف الباصات، وعلى طريق الجامعة، وأمام ساعة المدينة، تلوح لي في كل شيء وجها حبيبا وعظاما نحيلة وفارغة كالقصب بعد أن جف فيها نخاع الحب، وعلى شفتيها طمى الدموع وغبار البزر. نسيت أن أقول انها كانت مولعة بالبزر. ولذلك عندما أقبل العام الجديد احتفات به وأنا رابض على قمة الحطام .كانت مائدتي بسيطة للغاية: شمعة وبنفسجة وصحن من البزر وآخر من المطر. وكانت حبات البزر معتمة أشبه بالعيون المفقوءة، وقطرات المطر سوداء كأنها شويت على النار، وكان لساني يلمع ويتراقص بين الشفتين. وعندما أطفئت الأنوار، أشار عصفور عاشق لحبيبته : لا تغردي عند هذه النافذة يا ملاكي، فهنا عاشق لم يقل لحبيبته الجريحة وداعاً، ثم طوقها بجناحيها ومضى. كانت الجيوش النازية تزحف على ركبها نحو الفيليبين وكوريا وأنا أزحف على ركبتي فوق السطوح، متلصصا على عري العائدين والزوجات الوحيدات، منكفئاً على الوحل والقذارة والعادة السرية، ثاقباً بالمسامير ، و لاعقاً آثار القباقيب لأعيد إلى ذاكرتي عذابها وجوهرها بعد أن غطاها الهجر.

كان الطلبة الوهميون ينطلقون من بوابات المدارس كالعجول، والدم يقطر من دفاترهم وأقلامهم، ويلتئمون في الساحات المعتمة سبعين مليونا تحت ذقن رجل واحد. وكنت ألهث في الشوارع بحثا عنها. لقد أخطأت منذ البداية . الكلمة الحلوة يجب أن لا تقال الا للنعش. عندما تتعرى المرأة أمامك بتلك البراءة الدامعة، اجلدها.. اضربها بذراعك المحني وسوطك المائل، فانها ستثب نحوك لا تمزقك بل لتزداد قربا منك والتصاقا بلحمك .اهجر عندما يكون اللسان حول اللسان والذراع حول الذراع. لا تقذف السمكة الصغيرة في المنقار

بل لوح بها فقط حتى ينهار الجناح. وعندما يكون الجبين واضحا أمام فوهة البندقية، اضغط الزناد واحمل فريستك دون عصيان إلى سريرها.

أيتها اليمامة المكسورة الجناح.. كيف تطيرين؟ ألم تخنقك رائحة الفضلات والريش المتعفنة؟ لك الزناد والبندقية.. لك راية العرين وعشب المقابر، ولكن عودي يا يمامتي الحبيبة.

أظن يا سيدي أن أجمل يوم في حياتك هو اليوم الذي تقبض فيه راتبك، ولكن أجمل يوم بالنسبة إلي هو يوم رأيتها في الزحام. صرخت: غيمة، فلم تجب. صرخت وصرخت، ولم تجب. كانت تعدو بحذائها الرقيق المتسخ بالغبار. خبطت بقدمي وراءها وأمامها وحولها دون ان تنظر إلي ودون أن تنطق بكلمة كأنها تحمل بين شفتيها رصاصة لو انطلقت لصرعت نصف الشارع.

وعندما وصلت إلى الباص، صعدت درجته الأولى، والتفتت إلي، وقالت: أيها الوحش! ثم أدارت عنقها كالغزالة وصعدت.

قمت بعد ذلك بشجار كبر مع شرطي السير، ومعركة دموية في الجريدة، ومجزرة في المقهى حتى كدت أفقد آخر ذرة من عقلي والتقيتها مرات كثيرة بعد ذلك، فكانت تهينني وتذلني وأنا أهز برأسي مستسلماً كالجبان. كل همي ان أحتفظ بكل قواي على كفة الميزان حتى يعود التوازن بين الضحية وجلادها.

ورأيتها مرة تسير مع عملاق هائل. وما ان وقعت عيناي عليه حتى غاص قلبي وراح يئز كالبعوضة بين جوانحي. يا إلهي.. من أين بعثت إلى بتلك المصيبة؟!

تأملت صدره العريض وقبضته القوية، فتأكد لي انه ما ان يهوي علي بلفافة حتى يحطمني كالفخار. ولذلك اكتفيت بمطاردتها محافظا على مسافة معينة تكفل لي التواري والهرب، ولكنهما أوقفا سيارة تاكسي ومضيا بها، فما كان مني الا أن أسرعت إلى حيث كانت تقف تلك السيارة ورحت أمحو آثار عجلاتها بقدمي، وعدت إلى غرفتي معفراً بالتراب، وحيداً وباكياً. أنا كاذب كاذب يا سيدي. لم يكن هناك عملاق يسير معها. ولم تكن لها صديقة تغار منها، وما كنت أجلدها وأفرض سلطاني عليها، ولم تهجرني لأن النساء كن يرتمين عليّ. لقد هجرتني لأنها ضبطتني بنفسها وأنا جاث على ركبتي أتلصص على نساء المنزل المجاور وهن يغسلن ثيابهن. لم تكلمني ولم تصرخ بل تركتني مصعوقاً كمن ضبط فوق امرأة في فندق مشبوه. "نذل" هي الكلمة الوحيدة التي قيلت في هذه الفاجعة.

انك ستصرخ الآن غاضباً: وما علاقة كل هذا بالسلامة العامة؟

وأنا سأصرخ غاضباً مثلك: وما علاقتك أنت وسلامتك العامة بي؟ انكم حظرتم علي تدخين لفافة من أجل مجرى التحقيق، فأي تحقيق هذا الذي يتأثر من اشعال عود ثقاب؟

حرمتموني شهرا كاملا من غطاء استر به جسدي، فأي وطن هذا الذي يتأثر من دفء بطانية

أو وسادة؟

انها الرغبة الوراثية في الذل.. المتعة السادية في تأمل العائلات الممزقة والاصغاء إلى ملايين الأفواه التي تصرخ: النجدة النجدة !

لقد أحرقتم المراكب وجعلتم من أشرعتها عمائم وقلنسوات للتنابل. قصفتم جذع الشجرة، وتركتم سبعين مليونا يحمون صلعاتهم الملساء بالصحف وراحات الأيدي. لقد نهبتم الأرض خيرة فلاحيها وسواقيها، والشوارع زهرة أحبابها.

انها الرغبة الوراثية في الذل، المتعة السادية في الاصغاء إلى ملابين الأفواه التي تصرخ: النجدة النجدة، ولكني سأكون القروي الوحيد الذي لن يصرخ أبداً لأنني أعرف إلى أين يذهب صوتي.. لأنني أعرف ما هي السلامة العامة. انها مصلحتكم أنتم.. الأجداد المكدسون كالبضائع في نهاية القطيع المندثر تحت أغصان النخيل.. البقايا المقذوفة من قمامة إلى قمامة عبر التاريخ.

وبينما كان الفهد في ذروة حماسته، يلتهم الورق التهاماً، ويحاول وضع السدادة في فوهة الحرج، جاء شرطي مسرع، وزمجر بغضب: ألم تتته بعد من هذه القاذورات؟.

-نعم انتهيت ولم يبق الا التوقيع.

وقع على البلاط.

وأخذ الشرطي أوراق الفهد، ومضى.

## الفصل الثامن

في صباح أحد الأيام، أعلن الراديو أن الشعب هو العمال والفلاحون.. أن الفلاح المعروق الوجه الذي يرفع مجرفته تحت الشمس أو العامل الذي يهوي بمطرقته في أعماق الأرض هو ابن الشعب لا غيره.

وبعد عشرة أيام من إذاعة النبأ سمع به أبو سليم بينما كان يلتهم التمر في أحد الحوانيت، فانتفض واقفاً، وأخذ يلمس وجهه المعروق ويديه النحيلتين ويصرخ مندهشاً بمن حوله: إذن نحن الشعب. ألم تسمعوا بعد بما قاله الراديو؟.

ثم اقترب من صاحب الحانوت، وقال له هامساً: هل الأفندي يحمل مجرفة؟

فأجابه : أنت مجنون . ليس له نفس كي يشم الورد فكيف يحمل مجرفة؟

فقال أبو سليم: إذن كيف تفسر هذه الأمور؟ شيء غريب!

وقبض على ذقنه برؤوس أصابعه، وراح يسأل: هل هو شخص عادي؟ يأكل ويشرب ويبول؟ -يا لك من مجنون! طبعاً.

-إذن ما هو شغله؟

- يأكل متى يشاء ومتى يريد، وينام متى يحلو له ويستيقظ متى يحلو له. لا زوجة توقظه إلى الفلاحة، ولا جواد يصفعه بذيله في الغبار.

-إنه محظوظ. هل تعتقد أنه هو الذي كان في الراديو وقال ما قال عن الشعب؟

-طبعا لا. هو الذي يأمر الراديو بأن يقول ذلك.

-شيء يحير العقول.

ثم مسح يديه كيفما اتفق، وهرع إلى منزل الفهد.

-أبو الفهد.. أبو الفهد.. هل تعرف من هو الشعب؟ نحن. لقد أذاع الراديو ذلك. ولذلك ما عليك إلا أن تتريث قليلاً قبل أن تطلب منى معونة لابنك الفهد.

وفي بقية القرى والدساكر ، كانت الطليعة الغازية تفتح أبواب المنازل.. منازل العمال والفلاحين بحثاً عن أعداء الشعب. وانكمشت العائلات على بعضها كما ينكمش الاخطبوط اذا لمس بالاصبع، وأطبقت الشفاه، وكثرت تجاعيد الأرض والوجوه، وأخذت الرياح الرمادية تلمع بين أغصان المزارع، وانتشرت رائحة الآباط المرفوعة عبر آفاق الوطن مع الصرخات المكتومة والنداءات المعادة بقوة الراحات لتكون أسناناً أخرى على مرمى المائدة والرغيف المطارد.

لقد تسلط رعيل الطفولة ، وراحت المخصصات الاستثنائية ترصد على عجل، والسيارات المصفحة تتأرجح بين الجبال ومصابيحها الغريبة تشع بذلك النور الواثق من نفسه ليكشف عن أطنان من المواطنين بألبسة النوم ونظارات الدراسة، مخلفين الصحون التي لم تمس، والأرغفة التي لم توضع على الركب بعد بينما امتلأت المنازل بالعجز من المراجعين والزوجات المهجورات والأطفال الذين ذهب آباؤهم مع مجارفهم ولم يعودوا، طالبين أوراقاً حمراء أو صفراء لمعرفة ماذا حلّ بذويهم وماذا لم يحل.

لقد كانت أم الفهد رائدة في هذا المضمار، حجراً صغيراً يهدد زجاج المصباح ونور الأشرطة. لقد بللت بمخاطها ذقن الصحراء. بللتها جيداً. فركتها كصحن بدموعها وآهاتها بعد أن أدركت بحس الريفية المتعبة والمهانة أن بخار الدم هو الرائد والمجلي لا بخار القدور والملاعق، وأن موسى القدر لا تسنّ بعيداً على كل حال عن شعر الصدغين، وأن تلك النزوات الكثيفة من الأرواح والقلوب وفلذ الأكباد، لا بد من أن تزال بحد الموسى عن وجه

الصحراء العارى، وجه القطيع الذي أحرق صوفه بمشاعل الانتصار، وراح يمشي عارياً وسط ثلوج لم يحتملها أجداده من قبل، وينشر رائحة الحريق والشواء البشري على سروج الدراجات وأمام مقاعد المقاهي. ان أسنان القدر تصل، والمطارق تلمع في قبضات الطليعة، وقبور الأطفال والجدات المسيجة بالزهور البرية سندانات ترنّ عوضاً عن عظام موتاها، واللقالق هاجرت بمناقيرها المفتوحة بحثاً عن مستنقعات ووحل أكثر انسانية وصفاء مما ألفته حتى الآن، والغيوم تجعدت واصفرت وهو كصفائح التنك على الأرض على رؤوس الفلاحين وعلى رؤوس المحاريث المغطاة بالقش ومناديل الأبناء الأسرى، وأزيلت الكروم، وحطمت جرار العسل والملح لسد شقوق الأرض بحطامها، وراحت الأصابع الخجلة المحدودية تلتقط كسرات الخبز وأعقاب السكائر وسلاسل التذكارات المعدنية تتأرجح على الصدور التي جف شعرها وذبل من الغبار والجفاف حيث سيارات الاسعاف الملطخة بالدم تطوف على مكاتب التحقيق صباح مساء كعربات الحليب لتفرغ حمواتها في المستشفيات التي ما زالت تتبعث منها رائحة الدهان، ومكبرات الصوت تدوى في الريف وقلب المدن معلنة انتصار الشعب وأبناء الشعب بينما الأمهات يمسحن إباهيمهن من الحبر على الجدران وصوف الأغنام بعد أن وقعن العرائض، وأسهمن بطريقة ما والمكنسة بأيديهن في صنع هذه الحقبة الخائنة من الزمن. أما في المدن.. المدن الصلبة المظلمة التي تحيا على الأسنان الذهبية وأوراق الجوز الخضراء، فقد هُددت بالقصف عن بكرة أبيها اذا لم تتفجر ضاحكة من الأعماق. ولقد أخذت الأيدى المتعبة ترفع الطر ابيش وتحك جلدة الرأس بالأظافر كأنها تتساءل ماذا فعلت حتى انتهى كل شيء إلى هذه الحال.

واستشرى البغاء بين الطيور، وتفاقمت عمليات القسوة في عمليات التوليد حتى أصبحت شراسة الأطباء فريدة في ذلك العصر، وان نظرة واحدة إلى ملاقطهم المتسخة بالدم منذ البارحة، تؤكد أن الجريمة أبحت شيئاً ضرورياً للمعاطف الكلسية التي يرتدونها طالما أن الفرصة لضمان طفولة سعيدة ومهذبة قد انقرضت وزال مبررها.

لقد عاش الآباء والأبناء حياتهم كما رسمت لهم. وكانوا سعيدين بذلك، ممتنين لله لأنها لم تتحرف ولم تشذ عما كتب فوق الجبين الا أن حدّ الخوذة قد محا كثيراً من تلك النصوص. ولتفسير الكلمات المجهولة، ينبغي للمواطن أن يقضي بقية حياته مستنطقاً الله لماذا خلقه ولماذا لا بمبته.

لقد قدموا أفخر وأجمل هداياهم للسلطة وما ترمز إليه منذ أن كانت الأمور تدار من فوق الهودج إلى أن أصبحن تدار من فوق الرادار. وأعطوا الخبز والدهن والجبن والعسل والمربى، محافظين بطريقة غير شرعية وضرورية على الحد الأدنى من روح الملكية كرصيد للسفر أو الانتحار اذا شاءوا إلا أنهم عندما طولبوا بمزيد من الأشياء، بالمدخرات السرية،

تذمروا وتساءلوا دون إدراك لما يجر التذمر من كوارث وظلمات. على كل حال، لا تنظر إلى لون السماء أو إلى الأزهار في الوطن الذي تزوره للمرة الأولى بل انظر إلى أصابع أبنائه، فاذا كانت صفراء فقل إن الأمور ليست على ما يرام. ولذلك ضاع الفهد بالوجوه المفزعة والمعاصم المربوطة بالحبال، وهي التي كانت تحك جلدة الرأس خلف الموازين وجامات الزجاج.

لقد نفذت الأصفاد. وما تبقى منها كان واسعاً جداً على تلك المعاصم الصفراء، ولم يكن المارة على كل حال أو ما تبقى منهم ليستغربوا ذلك .لقد كانوا يعلمون إلى أي حد قد تبطش القوات الاستعمارية بهذا الوطن. ولكي لا تكون الضربة قاسية ومحكمة، راحوا يلوحون بأيديهم المعروقة عشرين ساعة في اليوم على رؤوس الهضاب المبثوثة كغرف النوم. كانوا يدركون أن هذه السنة لن تكون على أية حال شارة الانطلاق نحو التدمير الكامل وفتح قبور جديدة واضافية بجانب القبور المكسوة بورق الجوز الخضراء لأن لحم الفتيان الصغار ما زال غضاً، ولا بد له من ان يتصلب ذات يوم ليكون جديراً بالانتقام بالموت العريق الرائع بين غابات البنادق والنجوم وأصابع الطباق المحترقة قرب الأفواه الفاغرة تكفيراً. أما الشعر، والكلمات الحلوة، فستظل بعيداً عن مكتبة الألغام والرصاص. ولذلك عندما دخل "العبد" وهو يحمل إفادة "الفهد "قال له المحقق: ما هذا؟

-افادة الفهد.

-الفهد.. نعم الفهد. ضعها هنا. لا .خذها إلى دورة المياه.

وعند المساء فتح باب زنزانة الفهد بقوة، وقال له الشرطي : هيا اسرع مع ثيابك واتبعني. وذهل الفهد، وراح يبحث عن أغراضه كأنه فعلاً يملك بعض الأغراض. وانطلق وراء الشرطي وهو يصيخ السمع مدهوشاً إلى أصوات الشاحنات والحبال المقطعة، واذا هو وجهاً لوجه أمام عالم آخر لا يحتمل. غابة من الوجوه والصرر تبحث عن راية حمراء لتندفع إليها. وجوه تحمل جنون الفلاسفة وزهو الأكاديميات، أيد مصطبغة ومحملة بما لم تعد قادرة على حمله ولذلك انهارت وتأرجحت بينما الآخرون الصغار يسيرون كأنهم سيجلسون على عروشهم بعد لحظة.

لقد أطلق الخروف الأبيض في القطيع الأسود وانتهى الأمر. انتهى الأمر. لا. لقد بدأ.

\*\*\*\*

بعد أن أبلغ أبو سليم كل من في طريقه أن الشعب هو الفلاحون، وأنه واحد من هؤلاء

الفلاحين، قفل عائداً إلى البيت ليمتطي عربته إلى الحصاد، ولكنه ما كاد يقترب من منزله حتى وقع بصره على جمهرة من الناس وسمع صوت زوجته يشق عنان السماء. وما أن رآه بعض الغلمان الحفاة والمتربصين دائماً لأخبار السوء حتى وضعوا أطراف جلابيبهم في أفواههم وانطلقوا لقذفه بتلك البشرى السارة، والغبار يحوم فوق رؤوسهم:

أخذوا ابنك.

نعم.. اركبوه في السيارة.

شدوه من شعره وأركبوه في السيارة، ثم عادوا بذات السرعة.

وما أن سمع أبو سليم ذلك حتى اندفع هائجاً في مقدمتهم وهو يصرخ: ابعدوا .. ابعدوا. ما الخبر؟.

فاقترب منه رجل مسن محاولاً أن يكون واعظاً أكثر مما يكون مخبراً: يجب أن تسلم أمرك لله وأن تكون عاقلاً.

-حسناً. انني رهن اشارتك، ولكن قل لي ما الخبر، ولماذا زوجتي تنعق بهذا الحماس.

-أخذوا سليم.

-ومن الذي أخذه ولماذا؟ وإلى أين؟

فأجابه أكثر من أربعة أشخاص على الأقل: أخذه رجال الشرطة. لقد شتم الشعب.

-لعنة الله على الشعب.

وصرخ أبو سليم بزوجته التي كانت في تلك اللحظة تهش الغبار عن وجهها وثيابها: كفي عن هذا يا امرأة والا دفنتك في الحال. هيا أيها الأولاد الوسخون من حولها. ماذا تنتظرون؟ لقد اعتقل ابني فاسرعوا وحنوا مؤخراتكم.

ولكن أحداً من الأولاد لم يتحرك بل أخذ كل منهم ينظر إلى رفيقه كأنه ينتظر منه المضي أولاً.

ققال لهم أبو سليم: حسناً لا تريدون الذهاب لأننا سنقدم لكم الحلوى بعد قليل، وانني آسف أن أحرمكم من هذا المنظر اليوم. انظروا إليها كم هي سعيدة وهي ترش التراب على وجهها، ولكن بالله عليكم من يتبرع ويخبرني لماذا شتم الشعب وهو يعرف أننا سنمضي إلى الحصاد. وانطلقت عدة أصوات دفعة واحدة لتخبره وهي تلهث إلا أن الرجل المسن أشار إليهم غاضبا أن يسكتوا، وتقدم من أبي سليم وكأنه ما خلق إلا لأداء هذه الرسالة في الحياة، ثم ربت على كنفه، وقال له: كنت ماراً من هنا عندما طلب مني ولدك أن أساعده في سرج الجواد إلى العربة. وكان غاضباً جداً لأن ميزان العربة مختل والدواليب تتأرجح وأية حصاة في الطريق قد تجعل كل دولاب يسير في اتجاه خاص، ولأن أمه تركته يسرج الجواد وحده، وراحت تتشاجر مع جارتها حول ما اذا كان الراديو يتكلم من تلقاء نفسه أم أن رجلاً يجلس في داخله.

وفي هذه اللحظة، جاء بعضهم...

-من أين جاءوا؟

-من هنا. وطلبوا منه أن يترك العربة والجواد ويوقع على عريضة، فقال لهم إن يديه مشغولتان. وكان في تلك اللحظة بالفعل يدق مسماراً في العربة وهو تحت رحمة حوافر ذلك الجواد الشرس. وعندما ألحوا عليه، طلب منهم أن يبصموا عنه أو أن يكلفوا أي واحد في الطريق أن يبصم عنه فكل الأصابع متشابهة على كل حال، وكانهم رفضوا وقالوا له إن هذا تزوير باسم الشعب. ويبدو أنه في تلك اللحظة قد أصاب إبهامه بالحجر الذي يدق به المسمار، فطار صوابه وزمجر شاتماً الشعب "وأبو الشعب" وهو يمص اصبعه المسحوق سحقاً بذلك الحجر، فقالوا له: حسناً، ومضوا. ولم يمض الوقت الذي تلف فيه سيكارتك عادة حتى جاءت سيارة الشرطة وأخذوه وهو يمص اصبعه.

وقال أحد المستمعين، وكان طالب مدرسة كما يبدو: وشدّوه من شعره بأصابعهم.

فنظر إليه أحد المستمعين، وكان طالب مدرسة كما يبدو: وشدّوه من شعره بأصابعهم.

فنظر إليه أبو سليم، وقال غاضباً: وأنت؟ أنظن أن شعرك المسرح هذا سيظل خالداً على رأسك. هيا اغرب عن وجهي والا أطلقت عليك الكلب. الشعب. الشعب؟ من أين جاءتنا هذه المصيبة؟ هيا يا أو لاد الجحيم..

واتجه نحو الجواد لينهي سرجه إلى العربة . وعند ذلك أقبلت سيارة الشرطة، فامتقعت وجوه الجميع ما عدا الرجل المسن فقد خاطب الجميع ووجهه يطفح بالبشر والغباوة: لقد أعادوه. لا بد أنهم قد أعادوه وإلا لماذا عادوا؟.

وقفت السيارة بعنف، وصرخ صوت سائقها: من والد المعتقل سليم؟.

-أنا.. ماذا تريد؟

-هل أنت أيضاً شتمت الشعب؟

-نعم وثلاث مرات. ماذا تريد؟

و هبط رجال الشرطة من مؤخرة السيارة، وأطبقوا على أبي سليم، وأخذوا يشدونه نحوها وهو يقاوم ويتلفت كمن وقع في فخ حقيقي.

-لا.. لن تعملوها معي أنا أيضاً .انني أريد أن أذهب إلى الحصاد. لقد جف زرعي وسوف تحصده الريح. آخ! أتضربني يا كلب أمام زوجتي وهؤلاء الأولاد الصغار؟ اتركني قليلاً. لقد سقط عقالي. يا أولاد الزنا .لن أصعد حياً إلى هذه السيارة. لا يمكن . ان الله سوف يعاقبكم. وصعد حياً بالطبع إلى السيارة بعد أن طوح به تطويحاً إلى جوفها، وقد كان حاسر الرأس، ومنديله يخفق على صارية العربة. وكانت زوجته في ذروة الذرى من الصراخ والشتائم ذات الصدى الأليم المقذع. وعندما زأر محرك السيارة هاج الجواد الشرس وأخذ يصهل ويلوح

بأعنته المقطعة كأن يريد أن يمنعها من المسير أو كأنه يعلن استنكاره لهذه الاجراءات، وقد أسقط قبعة أحد رجال الشرطة، فهاج الشرطي، وهبط من السيارة مزمجراً باتجاه الجواد، فصاح به أبو سليم: لا .. لن تعتقله. إنه مجرد حيوان غاضب.

وتحركت السيارة بهدوء، تزفر وتزأر كأنها تحاول ان تجمع أكبر كمية من الغبار تحت دو اليبها لتقذفها إلى الأفواه المفتوحة دهشة واستغرابا أمام المنزل، ثم اندفعت بأقصى سرعتها بينما وثب الجواد كالراقص في الهواء وهو يصهل صهيلاً فاجعاً وراء سحابة الغبار التي غمرت القرية بأكملها.

\*\*\*\*

اجتازت السيارة عشرات الكيلومترات بين الحفر والأغنام الملتاعة من شدة الحر، وأبو سليم يسأل: إلى أين تأخذوننا بالله عليكم يا جماعة؟ قولوا فقط إلى أين وعليكم الأمان.

وعندما لم يتلق جواباً من أحد، التفت وراءه بسرعة. كان الجواب خلف رأسه مباشرة، ولكنه أحس بلكزة في خاصرته، فقال متذمراً: من هذا الوحش الذي يلكزني؟.

والتفت يمنة ويسرة. واذا بالسيارة تغص بالمعتقلين. لقد عرف جميع الوجوه ما عدا بعض البدو الطويلي الجدائل، فشعر ببعض الاطمئنان إلى أن له شركاء في هذه المحنة الشديدة الاهتزاز. وسأل مرة أخرى: إلى أين يا جماعة؟.

فهز المعتقلون رؤوسهم علامة الجهل المطبق بما يخص إلى أين، وقال أحدهم: قالوا لنا: سؤال وجواب في المخفر وتعودون إلى بيوتكم. وها أنت ترى.

وقال آخر: قد يأخذوننا إلى الهند.

وقال ثالث: أو إلى باريس.

وكانت باريس بالنسبة إليهم نهاية العالم بل يلفظونها كأنها أكثر بعداً من النجوم.

وصاح الشرطي: إما أن تسكتوا، وإما أن أكسر هذه البندقية على رؤوسكم.

فسكت الجميع سكوتاً مطبقاً ومن دون أن ينظروا إلى بعضهم البعض، وراحوا يصغون إلى صوت المحرك الملتهب في تلك البراري القفراء.

وبعد زمن طويل، شعر أبو سليم أنه سينفجر لو سكت دقيقة واحدة أخرى، فقال للشرطي من دون ان يرفع رأسه: ولماذا بالله عليك ستكسر هذه البندقية على رؤوسنا؟.

فأجابه الشرطي مكشراً: لأنها رؤوس بالية، رؤوس فارغة فراغاً مخيفاً ولم يجد الله ما يعبئه فيها للآن. هيا انطق كلمة أخرى ولن أجعلك تصحو حتى يوم الحشر. لا تنظر إلى هكذا. لن

تخيفني. انظروا جميعكم إلى أسفل. تأملوا وجوه بعضكم الجميلة. لا أريد التفاتة واحدة نحو الفضاء ثم كفوا عن الأنين والتذمر. إن من يرتكب جرماً عليه أن يتحمل عاقبته. وقال أبو سليم: عاقبته؟! أيّ جرم هذا الذي ارتكبناه لنتحمل عاقبته. لقد اعتقل ابني، فماذا تريدني أن أفعل؟ أن أغني؟ كنا على وشك الرحيل إلى الحصاد. التفت قليلاً يا ملك الملوك

فالتفت إلى أبي سليم وسأله ساخراً: وكيف عرفت أنه حقلك؟

وانظر تحت تلك السحابة الصغيرة. هذا هو حقلي.

-من رائحته، من عدد سنابله. انظر . إنه أصفر كالشمع كأن الخوف قد غزا الحقول أيضاً. كنت سأمضى إليه هذا الصباح لأتأمل سنابله الرائعة لا لأتأمل هذا الوجه.

وعاد الصمت من جديد، فرفع أبو سليم ذقنه، ووضعها على كتف أحدهم، وأرسل نظراته المتعاقبة نحو السهول المترامية الصفراء عبر الطريق المتربة والتي كانت تتاون بلون اللحم تحت عجلات السيارة القاسية.

هناك حقله، إنه يبتعد ويتضاءل كوردة كبيرة تنهي تفتحها وتلملم أوراقها عند الغروب وترقد على عنقها حتى الصباح. لقد أصبح حقله صغيراً كالرغيف، كقطعة النقود، كلا شيء. شجرة التين التي كان يتناول طعامة في ظلالها، كانت وحيدة وحدة العانس، ولا تينة تتدلى من عيدانها بينما تراءت له دموعاً أخرى من خلال أصابع الشرطي المسترخية في الهواء الطلق، دموعاً أشبه بثمار صفراء تتدلى من شجرة التين.. من عنق تلك السحابة الرمادية التي جاءت تحوم فوق حقله اليابس كأن الله أرسلها منذ أن علم باعتقاله لكي ترطب تلك السنابل وتقيها وهج الشمس حتى يعود من رحلته الطويلة هذه، ثم انزلق رأسه على ركبة أحدهم وبدأ يشخر. وقال الشرطي بعد أن تأكد له أن ذلك الشخير ليس نزوة عابرة من ذلك العجوز النائم المهموم وانما شيء أصيل وتاريخي فيه: لا لا تشخر من أنفك أيها العجوز.

وأوقظ أبو سليم بأكثر من وسيلة، وأفهم ما يريده الشرطي حرفياً، فهمهم قليلاً ثم تابع النوم، فقال الشرطي بنفاذ صبر :قلت لك لا تشخر من أنفك أيها العجوز.

وأجابه أبو سليم بنفاذ صبر أشد: ومن أين تريدني أن أشخر اذا لم يكن من أنفي؟.

-لا تنم.

-لا أنام. اسمعوا يا جماعة يريدني أن أقضى كل هذا الوقت في التفرج عليه.

وعاد ملهوفاً إلى شخيره، فلكزه الشرطي بأخمص بندقيته بقوة: قلت لك اخنق هذا الصوت المزعج. إنك تثير أعصابنا.

وعندما أدرك أبو سليم أن ما يقوله الشرطي خال من أي نكهة كوميدية، أخذ يشق طريقه زحفاً على ركبتيه وراحتيه حتى أصبح في الزاوية اليمنى من السيارة، ثم وضع رأسه على ركبة أحدهم وتابع النوم.

كان جوف السيارة خليطاً خانقاً من الرؤوس والركب والأنفاس الكريهة، خليطاً متراصاً لا تنفذ منه الإبرة إلا إذا ضربت بمطرقة ومن ذلك استطاع أبو سليم أن يهيء لرأسه مكاناً ما وينام. وران الصمت على الجميع، وكان جميعهم أشبه برجال لم يمارسوا في حياتهم إلا النوم حتى رجال الشرطة زالت عن وجوههم ملامح الغلظة والتوتر، وأخذوا يحنون أعناقهم وهم يتثاءبون.

وكانت السيارة قد اجتازت المناطق الزراعية، وأصبحت السهول حمراء من كثافة الغبار والقيظ الذي يجعل العين ترى حفنة الغبار الواحدة مليوناً وأكثر. وكانوا يمرون في طريقهم بأسراب من الجمال والرعاة المشبعين بالغبار والقذارة.

وقطع هذا الصمت الطويل صوت ناعس يسأل: من ينام على ركبتي؟

فلم يجبه أحد.

وسأل الصوت نفسه بنبرة أشد استياء من الأولى: قلت من ينام على ركبتي؟.

فلم يجبه أحد، فصاح: يا شرطي.. هناك من ينام على ركبتي في هذه السيارة و لا يتكلم.

ولم يجبه أحد، فصاح: يا شرطي.. هناك من ينام على ركبتي في هذه السيارة و لا يتكلم.

ولم يجبه أحد، فراح صاحب الصوت يلتفت يميناً وشمالاً وقد شعر بالهلع. لماذا لا يجيب أحد؟

لماذا لا يتحرك شيء من كل هذه الأشياء؟ هل فقدوا القدرة على الكلام؟ هل ماتوا؟ وكيف

يموت الانسان في رحلة قبل أن يصل إلى نهايتها؟

كان بدوياً من احدى العشائر الشهيرة بلصوصها وولعها بالطعن والنزال. وقد اتهم بأنه آوى أحد الهاربين من وجه العدالة وأطعمه وسقاه، فجيء به للتحقيق لماذا أطعم رجلاً جائعاً وآواه زكانت شفته قصيرة ومشطورة بوشم أخضر كلون طبيعي للجوع والمسغبة. وكانت أسنانه في تلك اللحظة تلمع في وجه تلك الصحارى الغبراء عارية ومضمخة بذلك اللعاب المر"، فوق هذا الحطام الذي بدأ يتحرك ويتصل ببعضه ويتابع مجراه. اذن لم يجب عن سؤاله، فثارت ثائرته، واعتبر حياته كلها مرهونة بالاجابة عن هذا السؤال، وصرخ بانفعال بلغ القمة: طوال عمري وأنا أعرف أن لي ركبتين. وأنا الآن لا أجد إلا واحدة.

فقال الشرطي: كفاك صراخاً أيها الماعز. هيا قم وابحث عنها .هيا إنني آمرك بذلك، ولكن اذا تحركت من مكانك جلدتك حتى الموت.

واهتزت السيارة، وترنحت ذات اليمين وذات الشمال وهي تمر فوق عدد من الحفر، فاختلط ذلك الخليط، وتبدلت أوضاع المعتقلين بصورة غير إرادية، وطار صواب أبو سليم: أيها الاخوان، كان هناك شيء كالحجر أرقد عليه. أين هو؟ شيء وسخ ومع ذلك أين هو؟ فأجابه البدوي: إذن أنت هو الذي كان ينام على ركبتي.

قلت لك: شيء ما أضع رأسي عليه، ولا يهمني إن كان ركبتك أو ركبة فرسنا التي في الحقل.

والآن استغنى لك عنه. لقد حطم رأسى على كل حال.

- آه جازاني الله. كان يجب أن أدعك تنام على بطني فهو أكثر ليونة . أغرب عن وجهي و إلا حدث ما لم يكن بالحسبان.

فصاح الشرطى: ماذا هناك يا دواب؟ أنت.. ألم تجد ركبتك بعد؟

-نعم.. وجدتها ، ولكنها متسخة بلعاب هذا العجوز.

ومد أبو سليم يده، وصفع البدوي على وجهه: قلت لك إني لم أكن أعلم أنها ركبتك. ولو أنني كنت قد رأيتها بهذه القذارة لما استعملتها كوسادة لي اطلاقاً بل لكنت قد قطعت رأسي واستعملته عوضاً عنها.

وقال البدوي فزعاً وباكياً: أنت أيها الشرطي انه ضربني ولم تفعل شيئاً. سأقول للذين أعلى منك.

فقال الشرطي لأبي سليم: أيها العجوز القذر. لن تدعنا نصل بسلام. إنك تخلق لنا المشاكل في نومك وفي صحوك. تسأل في الوقت الذي يجب أن تجيب، وتجيب في الوقت الذي يجب أن تسأل. هيا. كلمة واحدة فقط وأجعل أحدهم.. بل هذا البدوي بالذات يركب على ظهرك حتى نصل.

ققال أبو سليم كمناقش حول طاولة مستديرة: وأنت أيها الشرطي.. منذ ان انطلقنا بهذه السيارة لنلاقي مصيرنا وأنت تتدخل فيما يعنيك وفيما لا يعنيك وأنا أغض الطرف.. وأنا أقول بعد قليل سيتحسن سلوكه.. بعد لحظة يقلل من أخطائه، ولكن دون جدوى كأنك تعتقد أن الله خلق العالم وهو يلبس خوذة، ولذلك منذ الآن وصاعداً قد يركب على ظهري وقد أركب على ظهره فلا علاقة لك بالموضوع. نحن من الشعب والدولة معنا. وهذا الكلام ليس من اختراعي بل سمعته من الراديو بأذني هذه. والراديو لا يكذب لأنه ليس انساناً. لقد قال إننا نحن الشعب، فمعنى ذلك أننا نحن الشعب.

والتفت إلى رفاقه ليرى تأثير كلامه وتحليله على وجوههم، فوجدهم نائمين، فضحك لنفسه، وصمت وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة ظاهرها الهدوء والاستسلام وباطنها أعظم الغضب والاستفزاز في العالم. وهنا قال شرطي كان صامتاً طوال الوقت، ومخفضاً قبعته على عينيه اتقاء للشمس اللاهبة: من هذه القاذورة التي تقول إنها الشعب؟

ولما لم يجبه اخذ يهدر كالمجنون: من كان يثرثر طول الوقت ولم يؤدبه أحد؟ ونهض منحنياً، وأخذ يدوس على أعضاء المعتقلين المختلطة ببعضها وهو يرتجف من رأسه حتى أخمص قدميه. وتصلبت وجوه الجميع من الفزع، وراحوا يزحفون منكمشين إلى الوراء في جوف السيارة المحرق.

-قلت من الذي كان يثرثر عن الشعب؟

فقال له زميله: ذلك العجوز الذي ينظر إليك كأرنب، ولكن دعه..

و همس في أذنه: ممنوع الضرب في الآليات.

فعاد الشرطي الغاضب إلى مكانه ليخفض قبعته من جديد على عيينه، وعاد معه الصمت المتوتر إلى جو السيارة. ولكي يحفظ أبو سليم ماء وجهه، وبعد أن اجتازت السيارة عدداً من الكيلومترات كان خلالها يقلب الموضوع ويمحصه من كل جانب، قال والاتكال على الله: أنا القاذورة التي كانت تتحدث عن الشعب.

فانتفض الشرطي الصامت من رأسه حتى أخمص قدميه، وقال لزميله متوسلاً: دعني أنهض وأحطم رأس هذا الحيوان.

-ولماذا تكسره؟ ألا ترى أنه فارغ؟ .!

وقال أبو سليم و هو يشير إلى رأسه: لا .. ليس فارغاً. واذا كان فارغاً من شيء، فمن أية ذرة من المودة تجاهكم.

وقال الشرطي لزميله بتوسل حقيقي: أرجوك أرجوك. دعني أحطم شيئاً في جسد هذا العجوز وإلا فقدت توازني.

- لا تستشيرني في مثل هذه الأمور. تصرف تلقائياً. اتخذ الموقف الذي يكرس مبادئك في الحياة دون استشارة الآخرين.

وتابع أبو سليم : لنفترض أن رأسي فارغ كما تدعي، ولكن قل لي بالله عليك: هل تعتقد أن الذي تحت قبعتك هو رأس. أبداً. إنه شيء ما.

وجحظت عيناه فجأة، وتقلص فمه متخذاً شكل سياج من الدم حول أسنانه التي غزاها الدم أيضاً. وهوى عليه الشرطي بعلبة أخرى من السردين، ونهض يرفسه رفساً دقيقاً ومحكماً ويصفعه بيده وهو فار العينين، مقلوب على ظهره، وأطرافه الأربعة مشرعة في الهواء كأرجل الكرسي.

-يكفي .. ممنوع الضرب المبرح في الآليات.

ولكن الشرطي تجاهل هذه الحكمة تجاهلاً تاماً، وتابع ضرب العجوز الذي قاوم بعض الشيء ثم هدأ ووجهه على حديد السيارة الشاحنة، وتمتم: لقد حطم أسناني. يجب أن أكون الآن في الحصاد لا في هذه السيارة.

وتأزم الحوار الانساني بين رجال الشرطة، فقال أحدهم: قلت لك انه المسؤول. هيا بلط البحر. وجلس الشرطي لاهثاً بينما تحرك فلاح ما في آخر السيارة قائلاً: ما هذه الضجة؟ نريد أن ننام.

وعاد الصمت من جديد إلا أن أبا سليم كان لا يزال غاضباً وحانقاً ووجهه يتقلص وينبسط كغدة ملتهبة. وكان يراقب الموقف بدقة وبعينين صغيرتين مستديرتين، متحيناً الفرصة

المناسبة كي ينقض على الكلام. وكان الشجار الهامس بين رجال الشرطة لا يزال مستمراً ومتأججاً.

-قلت لك أنه المسؤول . لا تدعني أنهض مرة أخرى أخرى وأقذفه من السيارة .

-أنت مسؤول عن مصيره.

-ومن هو حتى أكون مسؤولاً عن مصيره؟.

وانبعث صوت ما من نهاية السيارة.. صوت فلاح عجوز يحمل في رأسه نكرى جميع الأشخاص الذين ولدوا وماتوا واحتضروا في هذه المنطقة، وفي صوته نبرة العظماء الذين يضطرون في معظم الأحيان إلى أن يفندوا عظمتهم حرفاً حرفاً في الأمكنة غير المناسبة، في المجالات التي تكتم الصوت البشري كما تكتم النوافذ المغلقة صوت المسدس: فعلا ومن هو حتى تكون مسؤولاً عن مصيره؟ يجب ألا يستمر الجدل حول هذا الموضوع أكثر من ثانية ولكن طالما كان الطريق طويلاً، ولا بد للانسان من أن يجد شيئاً يتسلى به.. أحب أن أقوم بتسليتك و أقول: عندما كان العشر ات يأكلون على مائدته لا أظنك كنت تلبس هذه القبعة التي ما تنفك تتفضها وتمسحها بمرفقك كأنها من الدمقس أو الحرير الهندي. هيا تعال اضربني، فأنا مشتاق إلى نوع آخر من الألم غير الذي أحسه في أعماقي. لقد كان مواشى البدو الظامئة تنهل شهوراً وشهوراً من نهره الأزرق الجميل وهي معتوقة الأرجل، وبساتينه مباحة في كل الفصول. عشر سنوات وخيوله تصهل مرحبة بضيوفه. وعندما كانت حتى الكلاب الضارية تأكل من لحم ضحاياه في الأعياد وغير الأعياد لحماً أحمر لن ير اه جيل من أجيالنا بعد الآن، كان أمثالك يسيل لعابهم من أجل قطعة من هذا اللحم الزنخ) وأشار إلى علبة السردين) إن زوجتي مستعدة أن تطعن رأسها بالمقص و لا تشم رائحة مثل هذا اللحم. أعوذ بالله! كل معوز وكل عابر سبيل وكل ذو فاقة أو عاهة، كان يأتي، كان يدخل من دون أن يقرع الباب لأن الباب كان مفتوحاً باستمرار . عشر سنوات والملاعق الفضية تغسل بالمئات في مياه الآبار . . الآبار التي ليس فيها من الماء الآن ما يكفي لحاقة ذقنك أيها السيد..

ثم التفت العجوز، وصرخ في أذن جاره البدوي: أتفهم ما أقول يا ذا الجدائل الطولية؟ طبعا لا، ولكنك لو كنت تفهم لنهضت ووثبت كالفهد لتمسح علية السردين بجلبابك وتعيدها إليه. جبناء وتعساء، والله وحده كفيل بازالتكم الواحد بعد الآخر.

فقال البدوي: أتعنى أن....

- نعم أنت. أنت والآخرون. لا أعرف كيف أن تلك الفيافي البعيدة الساحرة، تلك النجوم والرياح والأرض الصلبة الرائعة، تتتج هذا الذل والأيدي المهزوزة على الركب. فقال البدوى: لم أكن كذلك في يوم من الأيام.

## الفصل التاسع

عبثاً حاول الشرطة المسلحون تنظيم الموقوفين في صفوف منتظمة أمام باحة المخفر في ضواحي المدينة، فما أن ترف أعين الحرس لحظة واحدة حتى يجلس أحدهم القرفصاء والبعض الآخر ينام، والبعض الآخر يذهب ليتبول. وبينما يكون ابو سليم في المؤخرة لا يجد نفسه بعد لحظة الا في المقدمة او في الوسط أو في أي مكان آخر ما عدا مكانه الحقيقي. وقد غضب الحراس كثيراً، وهوموا عليهم بالعصبي، وأمطروهم بأقذع أنواع السباب وأكثرها جدة وابتكاراً. وعندما كان يعود أحد الحراس والصفارة تزعق في فمه، كان أبنا المدن أول من ينتظم في الصفوف لا حباً بالنظام بل خوفاً منه. أما الفلاحون فكانوا لا يتحركون بل يبقون في أماكنهم حتى ينهضهم الشرطي بعصاه أو قدمه. وكان أبو سليم قد عيل صبرا من الجلوس والوقوف .وقرر أخيراً عدم النهوض ولو شنقوه في الحال. ولذلك اتكاً على جنبه الأيمن بين الأرجل تماماً، وأخذ يتحدث مع زميل له عندما أقبل الحارس وصرخ به: هيا قف.

-لن أقف.

-ولماذا لا تقف؟

- لأني سأعود إلى الجلوس بمجرد أن تذهب.

- لا لن أذهب وستقف عاماً كاملاً. وإذا ذهبت ستقف حتى يوم القيامة.

-شيء غريب! وما هي الفائدة التي تعود عليكم من وقوفنا في هذه الشمس المحرقة؟ حسناً. سأقف إلى ما شاء الله، ولكن لا بد أن أجلس ذات يوم.

وأخيراً نجحت الصفارات والهراوات والحشود المتدفقة من السيارات الأخرى الوافدة من القرى في تشكيل خط ملتو لا يعرف إلا الله أين ينتهي. وعندما ذهب الحرس لتنظيم صف آخر، جلس الجمع ما عدا أبناء المدن، فقد ظلوا منتصبين كأعمدة الهاتف وسط صحراء لا نهاية لها. وقال أبو سليم كأنه يخاطب نفسه. لم يصدقني ذلك الحارس. انهم سيجلسون. يقول إنه النظام. حسناً، ولكني أؤكد أن الذي كتب ذلك النظام لم يكتبه واقفاً.

ثم مد لبو سليم ساقيه بارتياح كأنه في بيته.

وأقبل فجأة شرطي واحد بل ثلاثة أربعة خمسة ولوحوا بهراواتهم: قفوا وراء بعضكم ولا تتحركوا. ومن يسمع اسمه يجيب بأعلى صوته: حاضر، كدليل على أنه سمع وأنه موجود. كانت هناك صفوف أخرى تنظمها هراوات أخرى. وبدأ الشرطى قراءة الأسماء وهو يرغى

ويزبد وينثر "التحف" من فمه يميناً وشمالاً. كان معظمهم كأنهم نسوا أسماءهم، لم يكونوا يجيبون بشيء عند سماعهم تلك الأسماء كأنها لا تمت إليهم بصلة أو لم يسمعوها من قبل. ولذلك ساهم السوط إلى حد كبير في تذكيرهم بأسمائهم. وأخذ معظمهم يجيب وهو يحك ظهره أو رقبته بينما بعضهم الآخر يجيب وهو يتبول بعيداً تحت الشجرة حتى أصبح الحرس في حالة يرثى لها فعلاً كأن الأسماء المرددة عصافير مكلفون بالتقاطها. أسماء.. أسماء.. مضحكة ومبكية ومشوهة، تنفجر في الهواء، ترفرف، دون أن تحط على شيء. لقد فقدت الأسماء أي معنى، وأصبح تذكرها كتذكر سحق اصبع تحت حجر، مؤلم لكنه ضروري.

ولما كان أبو سليم يقف في المقدمة فقد أجاب عندما سمع اسمه كأنه رآه يخرج من فم الشرطي. وقد كان ترتيبه في الوسط ولكنه خلق في المقدمة بقدرة قادر، ولذلك كان يظن أن كل هذه التهديدات تتناوله شخصياً، وأنه هو المسؤول عن كل الذي وراءه، فوقف جامداً كالتمثال.

وقد كانت المسافة بين صفوف المعتقلين وواجهة السجن طويلة، ففوجئ المعتقلون عندما أمر هم الحرس بأن لا يتحركوا وأن لا يرفسوا .وقال أحد المعتقلين: إنهم سيصوروننا. -وسيرسلون صورنا إلى أميركا.

فصرخ الشرطي و هو منظم أيضاً في صف مع زملائه: ألا تسكتون أيها الكلاب؟ ألا ترون من القادم؟.

وتصلب الجميع، وأصبحوا كالصخر. حتى الأشجار والأعمدة وبراميل المحروقات بدت أكثر تصلباً واستقامة عندما أقبل المسؤول الكبير تحيطه حاشيته. وردّ على تحية الحرس بأحسن منها، ووقف مفتوح الساقين ويداه خلف ظهره، وقال لكل هذه الجموع، لكل هذه العيون والرؤوس والأحشاء ومالها من نكريات وأطفال وبيوت وأحلام: "كلكم كلاب." ثم عدل فجأة عن الكلام، وتحرك مع حاشيته بين الصفوف المتراصة وكأنه أراد أن يتأكد من أن مثل هذه الأشياء تستحق المخاطبة بضع دقائق تحت هذه الشمس المحرقة أم لا. ثم عدل فجأة عن ذلك، وراح يتققدهم فرداً فرداً بعينيه الحادثين الجميلتين كأنهم صفقة خيول يريد أن ينتقي أجدرها بمهمازه وسوطه المطوي تحت ابطه. وكان الحرس يسير حيث يسير ويقف حيث يقف. وكان لا يفتأ يسأل من يقع عليه الاختيار عن سبب اعتقاله ومتى وأين. يسأل بشفاه رقيقة وندية برضاب الفاكهة والمرطبات، ويتلقى الجواب بشفاه يابسة ومكسوة بالقش والغبار . لم يكن ذلك المسؤول يرى أفواها مطالبة بالاجابة بل ثقوباً نتنة، فوهات يجب أن والغبار . لم يكن ذلك المسؤول يرى أفواها مطالبة بالاجابة بل ثقوباً نتنة، فوهات يجب أن وكان الرجل الذي يقف خلف أبو سليم لا يفتاً يلكزه بقدمه ويسأله هامساً : من هذا؟ وماذا سبعمل بنا؟ وهل حقاً سوف يصور وننا؟.

وكان أبو سليم يحك قدمه بساقه مزمجراً بهدوء، يقف في المقدمة كبوصلة حقيقة لكل هذه الآلام، أباً شرعياً لهذا الخجل المريض المنهار رغم انتصابه وشموخه أمام هاتين العينين الجميلتين اللتين تحملان في بؤبؤيهما الأسودين بذرة البداوة وجمرة الطغيان.

وكان أبو سليم بعباءته المنتفخة الشراع الوحيد في هذه العاصفة بل تلك السفينة المندفعة كالثور نحو العلامة الحمراء الأخيرة لشرف الريف وبسالة الحقل. ولذلك كان يرفع رأسه قدر ما يستطيع في المقدمة رغم أن شاربه الكثيف الممتلئ بالعرق والغبار يضغط على فمه كفخ موحل المتقاط أية شكوى مفترضة قد تنبت سهواً من الشفتين المغلقتين.

كان جديراً بأن ينحت خياله على الرخام والبرونز، ويغرس حتى ركبتيه فوق جبل من الغبار لتهدأ الفراشات المتبقية على شاربيه الأسودين وليشرب الرعاة الظامئون من راحتيه المملو عتين بماء المطر .

كان جديرا بهذا الصمت، وبتلك القيادة النبيلة الحاسمة لهؤلاء اليتامى، لحاملي الفؤوس والعناقيد والدلاء الطافحة من الآبار، ولكنه لا يتورع في الوقت نفسه عن الصراخ حتى تتفجر جمجمته اذا ما ذكر أحدهم أمامه حقلاً أو جواداً.

كان الوحيد في هذا الخضم الهائل من المعتقلين الذي لم يكن فمه مجرد ثقب أو فوهة يجب أن تغلق بأي شيء بل كان فماً بشرياً على أحسن ما يرام، ومؤهلاً في كل لحظة أن يكون بوقاً ضارباً ومبشراً بالغ الروعة لهذه السهول العاقة الملحدة، لهذه الحصى المغروسة كالأظافر تحت أحذية البوليس والشاحنات. ولذلك لن يبتسم باسترخاء ولن يترنح ولن يجلس كما فعل في الصباح. لقد كان ذلك الوقت وقت مزاح مع الشرطي وغير الشرطي. أما الآن وحيث أمر أن يقف مع غيره منذ ثلاث ساعات تحت الشمس اللاهبة لا لسبب معين فإنه يقف للتجربة، لاختبار أي السيقان جديرة بالوقوف والانتصاب على أرض الوطن.

لقد ذهب المسؤول من دون أن يخوض في أي موضوع سوى موضوع الكلاب. ذهب هو وحرسه وسوطه، وجاء حرس آخرون، يسوقون أمامهم مئات أخرى من المعتقلين، محاولين عبثاً صفهم في أرتال موازية أفقياً أو شاقولياً أو لاهوتياً مع الأرتال الأخرى. لقد كانت الفوضى تفرض سلطانها، واليأس البالغ الروعة يخز هذه الفوضى في قلبها ليعمي بصرها ويجعلها متفاقمة ومزبدة إلى الأبد. وقد حاول أبو سليم أن يميل برأسه قليلاً ليرى ماذا تعني هذه السحب البيضاء الدامية التي تلمحها زاويتا عينيه المحمرتين من الغيظ والغبار، ولكن الحارس كان يقف قبالته تماماً بحيث لو خطا أي منهما خطوة واحدة لالتقى الأنف بالأنف والفم بالفم. ولذلك لم يتمكن من تنفيذ رغبته تلك ، ولكن خمن من الرائحة على كل حال بأنهم لابد من أنهم ليسوا كالبشر أو ما أشبه ذلك.

وأحس بالنار تلتهب في جوفه وفي رأسه وفي عينيه وكأن شمس آب القائظة تجلس فوق مقعد

على رأسه. وسمع أزيزاً مقرفاً في الصفوف الأخيرة ولغطاً واحتكاك ثياب لزجة ببعضها وضربات سياط خافتة ليست بمستوى هذه الصدور والمناكب التي تسبح بالعرق والانتظار .انه على كل حال، لن يجلس ولن يترنح وهذا الشرطي منتصب أمامه، ولو جلس الجميع، ولو مات واقفاً أمام ذلك الشرطي. واذا ما مات فعلا فليحفروا له قبراً في الهواء. صحيح أن عمره 54 سنة فقط، ولكن لو وضعت هذه الأعوام فوق كتفيه بكل ما فيها من زرع وحصاد وصهيل وسهرات ودعاء للكلأ والمطر لاحتاج مثل هذا الشرطي الذي يقف قبالته إلى مئات السلالم كي يصل إلى نهايتها. ومع ذلك لن يجلس ولو مات واقفاً.

\*\*\*

وأطل المسؤول الكبير مرة أخرى بهيئة سامة ووقف بعيدا بعض الشيء عن الصفوف المنتظمة منذ ساعات من أجله، و عقد يديه خلف ظهر ه بطريقة خاصة كأنه مصباح يريد أن يشع على الجميع، وفتح فمه كشاعر يريد أن يضرب قلب العاطفة في جمهوره الكثيف المصغى: اسمعوا أيها البغال . يبدو أنكم رضعتم الفوضى مع حليب أمهاتكم. وهذا بالطبع لا يهمنا بكثير أو قليل. ولو كنا نفضل لو أنكم رضعتم الزنيخ في ذلك الحين، ولكن هذا لا يمنعني من الاشارة إلى أن بعضكم كان مثال التهذيب والانضباط، وبعضكم أساء إلى الحرس، وجعلهم ينضحون عرقاً وأملاحاً. ولذلك أرجو ألا يذهب المجرم بجريرة البريء ، فنحن بطبيعتنا وطبيعة ثقافتنا وتركيبنا الموضوعي لا نسىء إلى أحد لأننا هنا في خدمة الشعب. وأنتم منه وإليه، ولن يعتدي أحد عليكم خارج أوقات الدوام اذا استعملتم ما في رؤوسكم جيداً، واذا كانت الظروف قد نهبتكم هذا النهب الطويل من أقاصى الوطن ووضعت مصيركم بين أيدينا فتقوا بأن مصيركم هذا سيكون موضع عنايتنا وسهرنا، لا من أجلكم بل من أجل الظروف التي لا يعرف المرء كيف تتقلب وتخون وتبطش. انكم رعاع. ما في ذلك من شك. ولم يقف معظمكم أمام مغسلة أو مائدة افطار. وهذا ما سوف يزيد الأمور تعقيداً، ولكننا سنحاول بقدر الامكان أن نجعلكم تقفون أمام المغسلة ومائدة الافطار، ولكن بعد ترويض لا يقل أهمية وصعوبة عن ترويض الضواري الجائعة. وهذا يتطلب جهداً منا وطاعة منكم. انني أحاول أن أشرح بالتفصيل ما هي الواجبات الملقاة على عاتقكم بين أيدينا. إن أحداً من رجالنا لن يسيء إلى الشعب الذي منحنا السلطة الكاملة لنفي الأمور وتبريرها واقترافها. أيها البغال الأكارم: إن أحداً منكم أيضاً لا يستطيع أن يثبت أنه أهين أو عذب حتى الآن، مع ثقتي المطلقة بأنكم لم تكونوا أقل حركة من البراغيث خلال رحلتكم الطويلة في تلك الشاحنات التي ترون زجاجها كيف يشع في هذا اللهيب القاتل، فهيا اقضوا فترة توقيفكم بهدوء، ومن ثم

اغربوا عن وجوهنا...

وقاطعه أبو سليم قائلاً: سيدي .. قلت إن أحداً من رجالكم لن يسيء الينا.. إلى الشعب. لقد ضربني أحدهم بعلبة سردين على وجهي.

وصعق المسؤول والحرس وجميع الأرتال الأخرى من هذا الصوت الوحيد المغامر الذي يطلب المناقشة والتبرير. فم واحد انفتح بهدوء من بين كل هذه المئات المغلقة المتراصة من الأفواه .وصاح المسؤول بصوت مرتفع: من أين خرج الصوت .. هذا الصوت المنكر؟ فقال أبو سليم :من هنا يا سيدي.

-تعال إلى هنا.

وأسرع أبو سليم ، ووقف المسؤول الكبير منفرج الساقين واليدين لأنه يعتقد بأنه يكفي الانسان أن يرفع رأسه ليكون في غاية الانتصاب.

-أنت أيها العجوز؟

-نعم يا سيدي. إن أنفي ليس طبيعياً كما ترى، وانني منذ الضحى وأنا أبصق دما.

- اخرس. لا يهمني لماذا اعتقلوك انما الذي يهمني هو أنهم اعتقلوك وانتهى الأمر. واذا فتحت فمك مرة أخرى في مثل هذه الأمور ستكون هيئتك كلها غير طبيعية. هيا عد إلى مكانك وإلا نقاتك إلى هناك على محفة.

ثم وجه المسؤول كلامه إلى الآخرين: وأنتم .. تابعوا التحديق إليّ وأفواهكم مفتوحة كالبلهاء. أسمعتم ما قلت لذلك العجوز؟ هذا الكلام موجه إلى كل منكم دون استثناء .والآن هيا انصرفوا.

وردّ التحية للحرس، ومضى نحو السيارة التي كانت تنتظره وجلة على الطريق المؤدي إلى المدينة.

وبلمح البصر انقلب كل شيء رأساً على عقب وكأن ألف ألف خلية نحل هزت من طرودها، وبدأت الأسئلة والاستفسارات تنهمر من كل حدب وصوب .وكان أبو سليم البطل المجلي في هذا المضمار . لقد خلق لنفسه شعبية لا بأس بها بعد التحدي العنيف الظاهر الذي جابه به المسؤول وأخبره أنه ضرب، وراحوا يسألونه من كل حدب وصوب وهو أكثر جهلاً بما يشغل ذهنهم وأفكار هم لأنه هو أيضاً يملك ذهناً شارداً وفكراً محظوراً عليه التحليق في الأعالي، ثم جلسوا حوله على شكل حلقة، فقال لهم أبو سليم: انظروا إلى هذه الشمس. لا ينقصني سوى قطعة صابون حتى استحم بعرقي.

وقال آخر: أما أنا فقد أشعلت سيكارتي هكذا من الهواء.

وقال آخر: أما أنا فقد وقف المسؤول أمامي أكثر من ثلاث دقائق ولم يتحرك وكأنه عشقني. وقال أبو سليم ملخصاً الموضوع كله: حسناً. انهم لا ينظرون إلينا بأكثر مما ينظرون إلى بهائم. لقد رأيت نظرته إلى منذ قليل. كان لا ينقصه إلا أن يسد أنفه وعينيه كأن ما في داخل هذه العباءة جيفة وليس انساناً يحمل دفتر عائلة على الأقل.

ثم راح يرفع رأسه ويخفضه نحو الصفوف المنهارة الأخرى بحثاً عن إبنه، لعله هنا أو هناك، ثم حاول التسلل إلى حيث تتجه عيناه، فزجره الحارس بقسوة، ولكن أبا سليم ازدرد لعابه بمرارة، وقال له : اسمع يا رجل. هناك في العالم شاب اسمه ابني، وهو معتقل في مكان ما، وأريد أن أبحث عنه. هل من مانع؟.

-لا. لا يوجد مانع بل ألف مانع. هيا عد إلى صفك.

وعاد أبو سليم كسير الخاطر إلى حلقته التي استقبلته بالهياج والصفير.

-حسناً أيها الجبناء، ولكن لو لا ذلك الشرطي الذي يذهب ويجيء كأنه فقد راتبه ويبحث عنه في تلك النقطة لما عدت بخفي حنين كما ترون. لا بد من أن أرى ذلك المسمى ابني في يوم من الأيام.

وركز راحة يده بشكل أفقي على جبينه، وراح يجول ببصره يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً نحو الوجوه الغامضة البعيدة من دون أن تستقر عيناه على شيء من الأشياء يحفق لها القلب. أشياء لطيفة ومشتاقة كالأبناء مثلا. وحوم رأسه قليلاً كالجناح، واستقر في اتجاه معين، وأخذت عيناه ترفرفان بل وتنطان نطاً تحت الحواجب. لقد رأتا شيئاً ما لا كالابن أو الحفيد بل كالذي لا تستطيع إلا أن تخاطبه بأبني حتى ولو كان يكبرك بعشرين عاماً وتفصلك عنه عشرون مدينة وقارة، وصاح أبو سليم بمن حوله وهزهم من أكتافهم: "انظروا. انه الفهد الصحفي. انه الصحفي ابن أبي الفهد. أعرفه طول عمره يعيش في المدن. وهو مثلي شتم الشعب. ألا تعرفونه؟ تباً لكم من أبقار! آه إنه لا يلتفت هذه الناحية بل يدير مؤخرته لكل هذه الحهة.

وراح يصرخ، ويلوح بمنديله كمرشد السفن حتى صاح به الحارس: كف عن هذا اللعب أيها العجوز. إنك لست في مرفأ. انقبر مع الآخرين وكن مثلهم على الأقل.

وكان الفهد غارقاً في التأمل والاستسلام أمام هذه الفوضى المزدرية نفسها وهي تحاول الانتصاب عبثاً أمام هذه السحن المهدمة. إنه لا يفكر بهذه الصفوف المتراصة الآن، فلقد فكر بها أكثر مما يجب، ولذلك جذبته إلى أحضانها كما يجذب الكلب بالسلسلة، ولن يفكر بهم الآن، فهناك وقت كبير للتفكير في المستقبل. المستقبل يبدو كأنه نادم لأنه صنف في هذه المرتبة ولم يصنف ماضياً مضى أو حاضراً يمضي. وعليه الآن أن يفكر بذلك المسؤول الذي وقف منفرج الساقين أمام المئات وكأن القارات الخمس تربض بين قدميه ليهذي ويصارع في حلبة فارغة. كان رجلاً واحداً لا يزن أكثر من ستين كيلو غراماً حتى اذا اعتبر سوطه وحذاؤه وقبعته من صميم أنسجته وخلاياه. ومع ذلك أرعب المئات، فما السر اذن يا فهد؟ فما السر يا

من تضجع وراء الفهد وأمام الفهد؟ إنه التاريخ، نسل الهراوة ونتاج الخيمة العاصفة. إن هذا الذي وقف على الحصباء منذ قليل واحد من الذين أخلصوا للصحراء حتى آخر ذرة من شرفهم.. واحد من الذين لو كشطت جلدهم بالموسى لترسب على حدها أطنان من وبر الابل وزغب الماعز. إن الفرق بينه وبين الهندي الأحمر الذي يجندل قافلة من أجل محفظة أو ساعة ليس سوى اللون فقط. إنه هندي متوحش وما اللون الأبيض هذا إلا نتيجة قرون لا تعد من البغي، ولن يمتقع هذا الوجه ويعود إلى لونه الغابر ما لم يوجد أكثر من شخص واحد يقف ويعود إلى لونه الغابر ما لم يوجد أكثر من شخص واحد يقف المامه كما وقف ذلك الفلاح المجهول ويقول له: لقد ضربني رجالك دون ذنب.

إن كلمة واحدة من مثل هذا الصوت المضحك الحاسم كافية لأن تعيد إلى الصحراء لذتها وبكارتها في آن واحد، وتجعل الكلاب الهائمة تتغذى وهي شامخة الرأس من عظام كل الجلادين والمنافقين.

ونظر الفهد إلى أمامه برؤيا جديدة وأمل جديد في العالم وكأنه يتوقع أن يسمع مئات الأصوات المؤيدة لذلك تتبعث أمام فوهات المدافع المنبثقة من صف الدبابات الرابض على الجانبين بينما الأفواه الأخرى متهدلة يسيل لعابها على الركب المضمومة داخل الذراعين.

وهز أحدهم كتف الفهد: يا أستاذ .. هناك من يصارع منذ ساعة لتلتفت إليه. إنه ذلك العجوز المنبثق من ذلك الرتل. انه يصرخ ويلوح بمنديله منذ ساعة.

وكأن صوت أبي سليم بعيداً، خافتاً، يمكن رؤيته كالخيط الذي تربط به أرجل العصافير وتدعى بعد ذلك إلى الطيران: ألم تعرفني؟ أنا عمك أبو سليم ..من عندكم من الضيعة.

-وكيف لا أعرفك يا رجل؟ أي شيطان أتى بك إلى هنا؟

-الشرطة.

-أعرف، ولكن لماذا؟

-لقد شتمت الشعب.

-أنت؟ ولماذا؟

- لا أعلم. كنت غاضباً، وكانت ساعة شيطان. أخذوا ابني أيضاً، ولكن هنا من يقول إنهم تركوه و أبقوني أنا.

-سأراك قريباً على كل حال عندما نصل إلى المكان الجديد.

- هل حقاً سيأخذوننا إلى الهند؟

وضحك الفهد: إلى الهند؟ أي مغفل قال لك هذا؟

وجاء الشرطي مسرعاً لينهي هذا الحوار اللاسلكي بخبطتين من قدميه على الأرض، فزمجر أبو سليم، ولكنه كان سعيداً حتى بزمجرته. وقال لأفراد حلقته مبتهجاً :لقد عرفني. إنه من

ضيعتنا. صحفي .. صحفي من ضيعتنا. وقال لأحدهم و هو يضطجع على التراب: إذن هكذا يكون الصحفي. ونام.

\*\*\*

رنت الأصفاد في الأرتال القديمة، وخبّت الأحذية المملوءة باللحم والعروق المنتفخة بين صفين من البنادق، وتلألأت قطرات العرق على الأنوف المحدودبة وقمم الصوان، وراحت عصافير الصيف المرحة ترفرف فوق الأرتال القديمة والجديدة على السواء. واذا كان عدد كبير من الموقوفين قد امتطى الشاحنات فان العدد الأكبر سار خلفها مجذوباً بالسلاسل كقطيع من الكلاب وكأن هذا الحر الشديد قد أذاب كل هذه الآلام والصرر والثياب وجعلها تتداخل فيما ببينها وتتغلغل كجذور ضاربة في الرمل، ولذلك لم يكن لربط معاصمهم بالحبال أي معنى أو غاية لأنهم لم يشعروا بها أبدأ وكأنها خلفت معهم .. أساور من القنب الأحمر جاءوا بها من قراهم البعيدة، واذا ما سألت أياً منهم عما يشتهيه في هذه اللحظات لأجابك دون تردد بأنه يتمنى لو أن هذه المسيرة الطويلة تتم في الليل حيث كان بإمكانهم أن يغنوا وأن يفسحوا لمجال لكل الفراشات المحطمة على أشواكها ولنسيم الليل أن ينقل عارهم حرفياً إلى أبنائهم وزوجاتهم وكل الأشخاص الذين أحبوهم أمام الحوانيت وفي غرف الطابو. أما في النهار، في مثل هذا الوضوح الشديد في الظهيرة الخانقة فتلك المسيرة تمتص عارهم كالبق وتعصر وحلاً مثل هذا الوضوح الشديد في الظهيرة الخانقة فتلك المسيرة تمتص عارهم كالبق وتعصر وحلاً

كانوا واثقين بأنهم لن يتركوا أي ذكرى لشقائهم وبؤسهم في هذا الفقر حيث لا أقلام ولا نظارات ولا أبناء، ولأن طيور العدالة المعاصرة ستلتقط أي دمعة أو قطرة دم وتلقيها أمانة في حلق الصحراء كما يعرف سريره فيما مضى فقد أدرك أن أية محاولة لردم هذه الحلوق الفاغرة أشبه بمحاولة ردم البحر بملعقة الشاي. وحتى لا يبقى وحيداً ومكابراً، فما أن أعلنت صفارات الحرس انتهاء المسيرة العظيمة والوصول إلى السجن الجديد، وطلب من المعتقلين الاستراحة بالطريقة التي يختارونها ريثما يتم توزيعهم على المهاجع، طفق الفهد يبحث عن أبي سليم بين الصفوف المتهالكة المدماة كما يبحث المدمن عن قطعة مخدر. وأخيراً وجده هائجاً محتقناً من الغضب، يؤكد لمن حوله تارة وللملأ تارة أخرى بأنه سيهرب :نعم سأهرب ولو قمطوني بالسلاسل ، فاذا كنتم أنتم حيوانات فأنا لا.

وصاح الفهد : لا.. لن تهرب أيها العجوز لأنهم سيعملون من ظهرك غربالاً، وأي غربال؟.! والتفت أبو سليم ممتعضاً ليرى من هذا الوقح الذي يصب الماء على ناره الهائجة، ونقلص وجهه الأغبر الكالح قاذفاً ابتسامته ومرحه دون وجل أو تبرير، مدّ يديه مصافحاً ومعانقاً : أيها الصحفى.. يا ابن ضيعتنا. لماذا لم تضع على رأسك جريدة كي أعرفك؟.

ولماذا لا تضع أنت محراثاً على ظهرك حتى أعرفك؟

وتعانقا باخلاص وحرارة حتى امتزجت دماء قروحهما، وشمشم أحدهما الآخر كحيوانين حظر عليهما ممارسة الحنان والذكريات ما عدا زفير الأنف وتحريك الذيل.

وقال أبو سليم: انظر يا أستاذ.. اني أصبحت كالطبل.

وبصق في الغبار: ولماذا؟ لأنهم أخذوا ابني وغضبت. نعم سأهرب. وما من قوة في العالم تحول بيني وبين ذلك.

- هدئ روعك أيها العجوز، فلن يطول بك المقام هنا.
- لا أحد يعلم . لقد قالوا لذلك البدوي الذي يتبختر بجدائله اللعينة: سؤال وجواب في المخفر وتعود إلى أغنامك. وها هو ما زال معنا. وهو لا يفقه شيئاً. حتى اسمه يحتاج إلى سيكارة وشرود خمس دقائق حتى يتذكره. وذلك الأبله الذي يلبس نظارات قال ربما يحكموننا عشر سنوات...
  - -إنه يسخر منك. عشر سنوات؟!!
  - لا لم يكن يسخر مني، وقال إنه ليس من الغريب أن نحكم بعشر سنوات بل الغريب ألا نحكم.
    - اقد خرفت. لن يحكموك عشر ثوان. هل قمت بثورة؟
- -لا يهمني . سأهرب. عندما تكون الاحتمالات بحراً هادراً فكن شراعاً أو ضفدعة. ليذهب كل شيء إلى الشيطان. لقد غمرت وجهك برذاذ فمي. كيف حالك يا رجل؟ أهلك لا يعرفون الرقاد في الليل بسببك.
  - -خبرني.. خبرني كيف أحوالهم.
  - -لو لاك لكانوا بألف خير. لقد رأينا أباك وأمك يتغاز لان عند البئر.
    - -ألم يعجزا بعد؟
- -ماذا تقول؟ لو لا الحزن لأنجبا ما يكفي لملء هذه الشاحنة. جاءت أمك لتتبع أخبارك، ولكنها لم تفلح، وقد أعطوها بعض الأوراق فمزقتها، وغضب أبوك غضباً شديداً لأنه لا يزال يعتقد أن سبب بقائك للآن في السجن هو تمزيق تلك الأوراق.
  - -أية أوراق؟
- -أوراق كانوا يعطونها إياها في دوائر الحكومة كتلك الأوراق التي يعطونها في السيارات في هذه الأيام. وقد بقي أبوك حتى منتصف الليل وهو يسألها مزمجراً عن لون الأوراق وطولها وعددها حتى انفجرت أمك باكية لأنها تسرعت ومزقتها في ساعة شيطان.

وضحك الفهد، وقال: ياللعجوزين المسكينين! ألا يعرفان أن الشوارع ملأى بمثل هذه

```
القازورات؟
```

-لا.. لا يعرفان شيئاً ويصدقان كل شيء يصل إلى أسماعهما. مرة يقولون لهما انهم ينخرونك بالأبر كل ليلة، ومرة يتركونك عارياً على الثلج، وأنت تعرف قلب الأم. إنها تموت كل يوم ألف مرة. لقد اشترت كفناً لها وغسلته وعطرته بالصابون حتى تخيطه حول جسمها بمجرد أن تخرج من السجن لأنها لن تتحمل هذه البشرى، ولكنها أكدت أنها ستموت سعيدة. والآن دعنا من هذه الخرافات. إلى متى تبقى هنا؟.

- لا أعلم، و إن كانت هناك شائعات تقول إنهم سيطلقون سراحنا بعد أيام اذا ما تعهد كل فرد بأنه لن يتدخل بالسياسة.

-و أنا؟

-وأنت. أصبح اسمك عندهم.. اصبحت رجلاً هاماً.

-اذن اسمى عندهم في الأوراق؟ .!

وضحك بزهو: شيء ممتع أن يكون الانسان خطراً.

-ولكن حذار أن تتكلم في هذه الأمور . لم يعد يعرف الانسان عدوه من صديقه حتى جوادك قد بكون مكلفاً بمر اقبتك.

-هل ستعود إلى الضيعة؟

-لا أعلم. هناك بعض الضياع.. ينتظر قدمي في المدينة.

-يقولون إنك تحب إحدى بنات المدن. هل هذا صحيح؟

-إلى حد ما.

-وتمشي دون غطاء للرأس؟.

-هذا شيء يتعلق بها وبحياتها يا ابو سليم.

-فعلاً. كل يحيا حياته كما هي. ولو أنني شخصياً قد أفتت عنق أم سليم لو خرجت مليمتراً واحداً دون غطائين. واحد للرأس وواحد للوجه.

-الظروف هي التي تقرر لا أنت.

-بل أنا الذي يقرر. شيء حنون ورائع أن تضع على رأسك شيئاً.

-ما زلت تستعمل تلك المناديل المطرزة.

- نعم. إنه من أيام عرسنا. كان هدية أم سليم، طرزته لي أنا وحدي من بين جميع سكان الأرض.

-ولكنهم لن يدعوه على رأسك.

وقفز أبو سليم كمن لدغته أفعى: ماذا؟ لن يدعوه على رأسي؟ هل يظنون أننا مجانين حتى يدعوني أتبختر كأبناء المدارس.

-على كل حال، ستلاقي بعض الصعوبات .كن معي دائماً سيوز عوننا على المهاجع بعد قليل، ويجب أن نفترق.

-طبعاً لن نفترق، ولكن لكي تضمن ذلك يجب أن تربطني بحزامك والا فقدتني حتماً. سأضيع بمجرد أن يغيب ناظرك عني دقيقة واحدة. لا أعرف ماذا حدث لي يا رجل. عندنا في الضيعة أغمض عيني باصبعيك واسألني عن الجهة التي تريدها، أجيبك فوراً وأشير إليها باصبعي. ولكني بعد أن مارست ذلك الارتجاج الخانق في الشاحنة لم أعد أعرف شيئاً بل منذ وصولي وأنا أحاول أن أعرف جهة واحدة من الجهات، ومعظم الآخرين لا يعرفون حتى أن بدوياً قال: لا جهات في هذا العالم.

-هيا.. الحرس يصرخون ويصفرون.. هيا أيها العجوز الثرثار.

\*\*\*\*

وانتظموا مرة أخرى في صفوف طويلة ملتوية، وكان الحر شديداً. وأقبل عدد من الجنود يحملون بأيديهم آلات حلاقة صدئة. وقال الفهد لأبي سليم: هيا اطرح منديلك المطرز جانباً. سيحلقون لنا.

-لن أطرحه.

وصاح شرطى نبت فجأة أمام أبي سليم: بل ستطرحه أيها العجوز.. هيا..

-ولماذا أنا أول من تحلقون له؟

-ولماذا لا تكون الأول؟ لا بد من واحد يكون الأول.

-حسناً. توجد في مؤخرة رأسي حفنة من الشعر، لا مانع من أن أفقدها.

وطوى منديله تحت إبطه ، وراح يصغي إلى تكتكة آلة الحلاقة وعيناه جاحظتان نحو الفهد وكأنه يقول له: انظر . لقد وقعت في الفخ.

وبعد هنيهة، انتصب أبو سليم وهو يتحسس رأسه ولحيته بيديه ويصرخ: ما هذا؟ انهم يحلقون لك و لا شيء على الوجه بل يلبطونك في خاصرتك كالنعجة. يا الهي.. ما زال وجهي مليئاً بالشعر.

-وهل سنتزوج أيها العجوز؟ ومع ذلك لقد أصبحت شيئاً جديداً حتى لو أن أم سليم رأتك الآن لخطبتك مرة أخرى.

-أيها الصحفي.. يا ابن ضيعتنا .. انك تتكلم جيداً...

وتحلق حولهما عدد كبير من البدو والقروبين ومختلف السحن والهيئات:

-لقد حلق أبو سليم. انظروا.

"لقد أصبح كتلميذ المدرسة".

"سيرسلون شعره إلى المتحف".

وصاح أبو سليم: هيا يا أو لاد الزنا .كفوا عن التهليل لي كأني شيء ما.

وكان هناك شيء يجذبهم إلى ذلك العجوز.. شيء ما لا علاقة له بالشعر أو المنديل، شيء جعل الفهد نفسه يتساءل عنه في سره وهو يتأمله بذلك التذمر الممزوج باللامبالاة، يضحك مع الرؤوس المنحنية تحت آلات الحلاقة، مؤشراً باصبعيه المحدودبين على "طلبة المدارس" وذقونهم ترتجف عند رؤية شعرهم يغوص تحت الأقدام الغبراء: انظروا. انهم يبكون. أيها الحلاقون.. اما من مصاصات معكم لحكامنا في المستقبل؟ اللعنة عليكم وعلى هذا الشعر! انظر إلى ذلك البدوى. لقد أصبح كالقنفذ بعد أن ذهبت جدائله.

وكان ثمة بدوي قد أفرج عنه الحلاق، ينظر إلى وجهه في قطعة من مرآة صغيرة ويضحك ويعبس، ينظر إلى فوق وإلى تحت كأنه غير مصدق أنه هو نفسه الذي كان بجدائل منذ قليل، ثم ابتسامة الرضى وأعطى المرآة لغيره. وأمرهم الحرس بأن ينتزعوا أحزمتهم وسيور أحذيتهم وكل المدى والأشياء المعدنية حتى ولو لم تكن قاطعة، ثم أدخلوهم كل خمسين إلى عنبر.

كانت العنابر قذرة ومعتمة وعارية من أي شيء. وفي كل لحظة كان يتدفق مزيد من المعتقلين حتى أصبحوا فوق بعضهم، حائرين وخائرين، لا يعرفون ماذا يعملون بعد التمتع بحق المأوى الجديد، ثم قذف الحراس رزمة من الأغطية ، وصاحوا : هيا توزعوها فيما بينكم وارقدوا عليها بدلاً من ان تقفوا هكذا كالمجانين.

وبعد معركة حامية الوطيس، عاد أبو سليم وهو يحمل جزءاً من بطانية، يطويه وينشره صارخاً: انظروا يا جماعة. انظروا إلى هذا الكرم الحاتمي وصلوا على الأنبياء.

وسعل سعالاً خانقاً ثم قال: لا تقولوا لي: لا تهرب أيها العجوز. بل سأهرب، سأهرب، ولن أضع هذا القماش الوسخ فوق صدري أو تحته.

فقال له أحدهم: كف عن الشكوى يا عجوز. اذا أطلقوا الرصاص عليك فلن أكون متلهفا حتى لعد الثقوب في ظهرك.

وقال آخر: بل سأعدهم على أصابعي. إنه صديقي.

وعلا الصراخ والهياج والتهديد والتشجيع والاستنكار حتى دخل الشرطي، فصمت الجميع. واتكأ أبو سليم بجانب الفهد، وقذف قطعة البطانية بعيداً عنه ثم نهض وأتى بها، وعاود الاتكاء بجانب الفهد وهو يزفر كالثعبان. كان الشخص العادي لا يرى في هذا الانسان أكثر من مهرج عجوز يثير الضحك. أما الفهد فكان يرى فيه شيئاً آخر لأنه يدرك أن المزاح والتهريج والرضوخ الحتمى بعد كل تمرد ما هو إلا طبقة شفافة كطبقة القشدة تخفى تحتها من الخوف

والاستتكار لكل الأشياء المفروضة فرضاً ما يكفي لزعزعة مدينة بكاملها، ولذلك اقترب الفهد منه وقال له باهتمام بالغ: يجب ان تكف عن التدخل في شؤون الآخرين. انهم من مستويات مختلفة ولا تعرف ما يدور في خلد أي منهم، والنكتة التي تضحك هذا قد تبكي ذاك.

-لا - لا .. انهم يحبونني. مساكين جداً. تحدثت مع عدد منهم. انهم شباب لا ينسون الكروم وعربات الحصاد إلا أن الذي أعلن انه لن يعدّ الثقوب في ظهري لا أعلم من أين أتى.

-إنه مسكين مختل.

-انهم يحتكون بي ويحومون حولي دون أن أطلب منهم ذلك، فهل تريدني أن أثور اذا كانوا يحبونني؟

-بل يجب أن تكون حذراً بعض الشيء. لقد رأيت بعض الحرس يتهامسون وينظرون إليك. -اللي أنا؟

-إليك أنت، واحترس من ذاك الذي يلبس نظارة.

-من هذا الصعلوك؟ بصفعة واحدة آتية بأجله ساعة يشاء هه. إنك لا تعرفني. ونهض أبو سليم صارخاً: من يلعب الورق؟.

## الفصل العاشر

مع أن المهاجع كانت عارية عرياً تاماً فقد خلق المعتقلون منها خلقاً كل الأشياء التي لم تكن لتخطر لهم على بال وهم يقفون تحت الشمس اللاهبة في العراء.. خلقوا ورق لعب وطاولات زهر وشطرنج ووسائد ومناشف ومشاجب. ولم يمض شهر على وجودهم فيه وإلا أصبح المهجع كأي مخزن من مخازن البقالة، ولكن بعض السجناء كان يعاني أزمة مصيرية بالنسبة إلى الطعام الذي يقدم إليه، فرفض عدد كبير منهم، وفي طليعتهم أبو سليم بالطبع، تتاول اللحوم المعلبة دون نقاش ومنذ أول مرة بل كانت فرائصهم ترتعد لمنظرها. وقد تتاولوا ذات يوم لحماً مطبوخاً لم يُفكر أحد في منشئه إلى أن رفع أحدهم رأسه عن صحنه وقال: "هذا لحم أرنب"

-بل لحم خنزير.

وتوقفت اللقمة في حلقوم أبي سليم ثم نهض إلى احدى الزوايا، وبصقها بقوة كأنه يريد أن

يبصق معدته معها، وصرخ وهو يمزمز شفتيه: لماذا لم تتكلموا من قبل؟ لماذا أيها البلهاء؟ انني أشك كثيراً في أن يكون من لحم العلب وإن كان طعمه كالتبن تماماً.

وصاح الشرطي المكلف بتوزيع الطعام: لماذا لا تجلس وتأكل كالبشر أيها العجوز؟

-لن آكل من هذا اللحم.

-لماذا؟

-إنه لحم خنزير.

فأجابه الشرطي ساخراً: ألا تحب أن تأكل من لحمك؟

وأغلق الباب خلفه و هو يضحك.

وفي المساء تناول أبو سليم والنخبة الغاضبة من أجل اللحم الخبز المبلول بالماء فقط، وأخذوا يناقشون فكرة مقابلة المسؤولين حول هذا الموضوع الخطير إلا أنهم تفرقوا بمجرد أن سمعوا خطوات الشرطي تقترب من الباب.

وقضى أبو سليم ليلة ليلاء، فقد فيها مرحه ومزاجه، وأخذ يذهب ويجيئ في الممر الضيق بين رؤوس السجناء ومؤخراتهم حتى ساعة متأخرة من الليل، ومد يده ليشعل سيكارة فلم يجد شيئاً، فتقدم من أحدهم وهو يحك خصره: هيه! أعطنى سيكارة.

-لم يعد معنا يا عم.

وتوسل لأكثر من سجين عن سحبة واحدة، فلم يوفق. نسي كل شيء: ابنه ومزرعته وحريته، وأصبح هدفه الأول والأخير سيكارة. ثم اضطجع بجوار الفهد وأخذ يزفر :كلاب! أراهن أن هناك أكثر من عشرين سيكارة في هذا المهجع.

ففتح الفهد عينيه، وقال وهو يسند رأسه إلى راحتيه: ألم أقل لك أن لا تبالغ كثيراً بثقتك بهم؟.! -ليذهبوا إلى الشيطان، ولكنى أعطيتهم كثيراً. أليس معك سيكارة؟

-لا. لقد بدلت قلمي بثلاث سكائر ودخنتها منذ ثلاثة أيام.

-اذن لا توجد سيكارة واحدة في هذا العالم.

وأغفى أبو سليم، فغطاه الفهد بالبطانية المهترئة وهو يشعر بأن حربة تذهب وتجيء في صدره. كان معه سيكارتان أخفاهما تحت ابطه. سيكارتان. واحدة سيدخنها ويفكر في غيمة، وأخرى سيدخنها وهو يفكر.. ترى لو خانته غيمة؟

\*\*\*\*

عندما أخرجوهم للتنفس في الصباح، كان لا عمل لأبي سليم سوى البحث عن سيكارة. وعندما

استنشق رائحة تنبعث من مكان ما، ترك الفهد يشرح مطولاً رأيه في الغوغاء، واندفع كالكلب البوليسي يبحث عن مصدر الرائحة حتى عثر عليه. كانوا أربعة يتناوبون على تدخين شيء ما.. كان لفافة قديمة.. كتلة صغيرة مبللة باللعاب بللاً كاملاً، وقد غرسوا في مؤخراتها دبوساً حتى لا تحرق الشفاه المرتجفة حولها. وعندما هبط عليهم أبو سليم من السماء، كانت قد لفظت أنفاسها. وتجهمت الوجوه الأربعة، وأطرق أصحابها إلى الأرض كأنهم فقدوا ابنتهم الوحيدة المدللة.

وكان أحد الحراس يدخن لفافة طويلة، وينفث دخانها على شكل أنبوبين أزرقين من أنفه، فارتجفت ذقن أبي سليم وقال لمن بجواره: بإمكاني أن أنتاول حجراً وأهشم رأسه.

-من هو؟

-الشرطى. إنه يدخن. انظر إليه إنه يدخن كأن التدخين شيء عادي في هذا العالم.

وعاد أبو سليم إلى التهديد بالهرب محدداً هذه الليلة بالذات لا التي قبلها ولا التي بعدها: نعم سأهرب ورب الكعبة! إنى أكاد ألد غلاماً من أجل سيكارة.

ثم حكّ ذقنه الخشنة الغبراء، وأخذ ينظر شذراً إلى الأفق الأخير المغبر، فقال له المختل: أما أنا فلن أهرب. ولماذا أهرب؟ لكي أنام في الشارع؟ إنني على الأقل آكل وأنام في هذا المكان. -أما أنا فلي زوجة .. زوجة حقيقية، وفراش من الصوف الحقيقي. ولن أبقى هنا كي اتهم بذكر ما في احدى الليالي.

ولما كانت مثل هذه الأحاديث هي العسل الذي يغفو عليه من لا موهبة له في الحديث، فقد تجمع عدد كبير منهم حول أبي سليم. يصفون إليه بأفواه مفتوحة وعيون غبية تتساءل اذا كان في هذا العالم شخص واحد جدير بمثل هذه المغامرة وسط هذه القفار . وكان أحدهم طالباً نحيفاً يلبس نظارتين سميكتين تشعان في الشمس كنجمتين بعيدتين. وكان ما ينفك يقترب من أبي سليم، ويدوس تارة على قدمه اليمنى، وتارة على اليسرى، فالتفت إليه ابو سليم صائحاً : انظروا إليه. انه ما فتئ يحتك بي منذ الصباح كأني أنثى.

فقال البدوي: اعذره . انه أعمى.

-أو أرمل.

وصرخ أبو سليم: هيا اذهب انت ونظارتك من ورائي. ان لكم أنتم يا أهل المدن رائحة العقاقير. تعال أيها البدوي لأشم رائحتك ولو أنك مقزز بدون تلك الجدائل.

ودفع يديه وسط الزحام ليشم أي شي آخر غير الطالب وغير البدوي. فسقط من سقط، وترنح من ترنح، وصدحت الشتائم وأنواع السباب، وتعالى الغبار والتأوه، فجاء رجال الشرطة مسرعين.

-من قام بذلك؟

-إنه مزاح.

-قلنا لكم من قام بذلك.

-قلنا لكم إنه مزاح.

وجاء صوت كالرعد.. صوت المسؤول الكبير والسوط مطوي تحت إبطه: من فعل ذلك؟. فتجمد الجميع في أمكنتهم، وكان بعضهم منحنياً يداوي ظفره الدامي، وبعضهم ينفض الغبار عن ثيابه، وبعضهم الآخر يلتقط أنفه استعداداً للتمخط، فتلعثم ابو سليم وهو ينظر إلى الجميع كأنه يقول لهم ها أنا مرة أخرى أتكلم وأنتم صامتون.

-أحدهم كان يحتك بي كأنني أنثى.

فقال المسؤول مخاطباً الشرطة : اجلدوا الاثنين أمام الجميع على أسفل أقدامهم.

وتحلق السجناء على شكل هلال، بعضهم تحت بعض، وبعضهم فوق بعض، محدقين،

مرهقين آذانهم. وصرخ الشرطي بأبي سليم وبذي النظارة: استلقيا على الأرض.

فاستلقى ذو النظارة فوراً، ورفع ساقيه في الهواء حيث أحكم الشرطي حزام البندقية حولهما فأصبحا جاهزين للاستعمال في أية لحظة .وعندما رأى أبو سليم هذا المشهد، تراجع إلى الخلف متعثراً، وقال بصوت حزين ومرتفع كالعواء: لا .. لن أفعل ذلك.

فصاح به المسؤول بعد ان صفعه بالسوط على وجهه :ولماذا أيها القذر؟ طالب المدرسة المثقف يطيع الأوامر، وأنت الرجل الكبير تعصى؟.

-انني لا ألبس سروالاً، ولن يرى أحد ما تحت ثيابي غير زوجتي.

-وزوجتك من يرى ما تحت ثيابها الآن؟

وضحك مرتجفا في ثيابه الزاهية الشفافة ، ونظر إلى الجميع كأنه يعطيهم الفرصة الوحيدة كي يضحكوا في هذه اللحظة التاريخية.

وشعر أبو سليم بصدمة كأن زوجته ام أو لاده، العجوز المسنة ذات الساقين المعروقتين والصرة المليئة بالبثور، تقف عارية أمام هؤلاء الكلاب، فصرخ: لا، لن أستلقي ولو قطعتموني قطعاً. أرجوك يا سيدي أرجوك. أطلق علي الرصاص حالاً في أذني و لا ترغمني على ذلك.

وراح يرفس الأرض بينما الشرطي يطوقه من خصره ويطويه، ثم تكاثر عليه رجال الشرطة، وأدخلوا ساقيه في حزام البندقية، وانهالوا على قدميه ضرباً بالسياط المحماة بالشمس بينما هو يصرخ وينتفض ويحفحف قدميه ببعضهما كأن جبالاً من الجمر تتراكم فوقهما.

كان بالفعل لا يرتدي سروالاً داخلياً، ولذلك تمكن الفهد ان يرى لأول مرة منذ عشر سنين سيقاناً ريفية وجها لوجه. كانت فخذاه رفيعتين ومكسوتين بالشعر، ولونهما أخضر وأسمر، وعروق لحمه زرقاء ومنتشرة انتشار الجذور في لحمه، ولكنها جذور ميتة يمكن نسلها من

لحمها كما ينسل الخيط من البكرة.

وانتهى العقاب بشكل خاطف، وتفرق المتفرجون زمراً زمراً، يتحدثون ويتأوهون ويبصقون وقد جمدهم الرعب والاشمئزاز بينما وقف أبو سليم معفراً بالتراب، يتلقى نصائح المسؤول ورفسات الشرطة على مؤخرته. وكان ذو النظارة يتخبط كالسمكة وسط الغبار ويبحث عن شيء ما..

وصاح به أبو سليم: ايه أيها الأعمى! إنك تبحث عن نظارتك. ها هي.. والتقط أبو سليم النظارة، وهرول وهو يضحك ملوحاً بها بينما صعق السجناء بمرحه الشديد غير الطبيعي إلا أن الفهد لم يفاجأ بل أحس بأن العنقود قد نضبج كثيراً، وإن عصيره قد بدأ بسيل.

\*\*\*\*

كان أبو سليم يهرول بعيداً عن زملائه وهو يضع نظارة الطالب على عينيه صارخاً وباكياً في آن واحد: إنني لاأرى شيئاً يا جماعة. انني لا أراكم. الموظفون في الحكومة. لا بد من أنهم يلبسون مثلها حتى لا يروننا. انني لا أرى شيئاً، لا جروحكم ولا رؤسكم و لا بطونكم. ثم مسح النظارة مسحاً عنيفاً بثيابه، وقفز على حجر مرتفع، ووضع النظارة على عينيه، وهنف: لا ورب الكعبة.. انني أرى كل شيء الآن. أرى فضاء أبيض كالحليب. أرى زوجتي مائلة الرأس، مضمومة الركبتين، أمام المنزل، وسروالي يخفق جافاً كالورق على شجرة التوت. أرى فرسي الحمراء تضرب طرف الحقل بحافرها، أرى سنابل .. سنابل سوداء طافية فوق النهر. لن تأخذوا النظارة مني قبل أن أرى كل شيء. ها هو راع يغفو على حماره الأبيض والربح تصفر بين قوائمه الغائصة في الطين. ها هو ولدي يغرس مسماراً في النهر فينبثق الدم . لا..لا تقتربوا مني. أرى أيضاً حقولاً محدودبة، تلوح بأعنتها فوق المزابل، صحوناً من الزبت والعسل المراوغ، مجمدة على القمم البعيدة. أرى شجرة التين ترفع أوراقها كامرأة شمطاء. أرى قبقابي المزوق بالنار يابساً ونظيفاً تحت سريري الخشبي، ولكنه سرير بارد ومغطى حتى وسادته لأن زوجتي تجلس مائلة الرأس في الزقاق، والخيول مدفونة حتى بارد ومغطى حتى وسادته لأن زوجتي تجلس مائلة الرأس في الزقاق، والخيول مدفونة حتى وحاجبها في العشب الطويل اليابس.

وصاح صوت صارم: أعطني هذه النظارة.

-لا .. لن أعطيها إلى أحد حتى ولو كانت زوجتي.

-أعطني إياها وإلا قتلتك.

كان المختل هو المتكلم .وقد لاح لأول مرة بهيئة النسر المفترس كان يمد يده بأصابع مرتجفة

وأظافر مسنونة، وعيناه حمراوان جائعتان كأنهما مليئتان بعصير البصل: أرجوك أعطني هذه النظارة لأرى شبئاً ما.

وكان أبو سليم ممسكاً طرف النظارة ، ويسير متعثراً إلى الوراء قائلاً :انظروا إليه. انه يريد هذه النظارة. يكاد يموت ليلمسها وهي ليست أكثر من رقعتين من الزجاج. ومع ذلك لن أعطيه إياها.

وكزّ المختل على أسنانه، وتقدم إليه كالوحش :اعطني النظارة لأنظر فيها فقط والا قتاتك أيها العجوز.

-عجوز؟! يا لك من طفل مورد الخدين!

-وهجم المختل على أبي سليم، وأوقعه أرضاً على ظهره، وراح الاثنان يتدحرجان في الغبار، يخيطان بعضهما بعضا بكل شيء، ثم نهضا يلهثان كديكين منفوشي الريش. وكان أبو سليم لا يزال يمسك النظارة بيده فصاح: انظروا. إنها لم تنكسر. أي شيطان صنعها بهذه المتانة؟.

واندفع المختل نحو أبي سليم وبيده تلمع اداة قاطعة مصنوعة من احدى صفائح علب السردين. -خذ .. خذ .. هذا هو نصيبك . هيا انظر في نظارتك السخيفة إلى هذه الوجوه السخيفة.

وتراجع المختل إلى الوراء والدم يقطر من آلته الحادة المضحكة، فذعر ابو سليم، ورفع يده إلى عنقه ماطاً شفتيه كأنه يبحث عن فمه، ثم نشر أصابعه أمام الجمع فاذ هي تقطر دماً: لقد قتلنى ذلك المجنون ليس بسكين حقيقية بل بتنكة فقط.

ثم هوى على ظهره مفتوح العينين والساقين يتغرغر دماً وغباراً:

أتسمعني أيها الصحفي يا ابن ضيعتي؟ لقد قتلني بتنكة.

ولكنه بعد يومين خرج من المستشفى وعاد إلى المهجع صاخباً مرحاً، ولم يتخل عن تهديده بالهرب.

\*\*\*\*

كانوا يقفزون على السطح الحار. يتذكرون ويحلمون ويتأوهون.. الفهد والمختل وأبو سليم والبدوي ، من دون نقاش أو تمحيص في معنى هذا القفز الجنوني في اثر الحلم أو الآهة والذكرى من أجل مصلحة الوطن العليا. كانوا شعراً ميتاً بين أسنان المشط الذي نثرهم يميناً وشمالاً من دون أن يكون لهم أي حق في الاناقة المتواضعة والاغراء المقبل، من دون تمييز بين الشعر الأشقر الجميل وقصاصاته الملقاة على الوحل والغبار وان كانوا جميعهم لا يشكون لحظة واحدة في أن ما يقاسونه هو شيء يتعدى المصلحة الشخصية لأنه ضروري للمصلحة العامة، الا هو.. الفهد الصغير الجائع.

كان في اعتقاده ان ما يهدد الحياة البشرية بكل ما فيها من جيوش وأطفال ومدن وغابات هو الضجر، وليس الاستعمار كما تقول المنشورات الرسمية ومكبرات الصوت بل هو الضجر الضجر، فالطبيب يزور مرضاه لقتل الوقت، والعصفور يغنى لقتل الوقت، والمرأة تستحم وتتعطر لقتل الوقت، والجيوش تسفح دمها في الخنادق وعلى شطآن المحيطات لقتل الوقت، فالمجزرة واحدة ومستمرة وإن اختلف الفصل ولون الدم. فهؤلاء الأسرى بما فيهم الأمي والمثقف والخائف والشرس والهادئ بعد أن كنسوا مهاجعهم وغسلوا صحونهم وفتلوا شواربهم ووضعوا أيديهم على ركبهم.. ماذا يعملون ؟ ماذا يعمل المختل بفلسفته والحاكم بأحلامه والبدوي بذكرياته؟ ماذا يعمل الفهد المجتث كالسرطان من أعماق الحجر والشوارع؟ هل يغني؟ هل يغرس الدبابيس في صدر ابي سليم البائس العجوز؟ لقد كان صوت أبواق السيارات البعيدة ووقع خطوات الحارس في الممر يذكرهم بالحرية ..وكان الأسرى الجدد بعيونهم المذعورة وصررهم الكئيبة شيئاً يثير حماستهم للنقاش والجدل فيما اذا كان العالم ما زال هو العالم، وإذا كانت الأشجار لم تهرم والمعامل لم تتوقف والشمس لم تشرق حداداً عليهم. اما الآن فلم يثير هم شيء. لقد فقدوا الأمل حتى في أن يكون الأمل شيئاً مهماً في الحياة، وأصبحوا يرون في عنبرهم حانوتاً عادياً يعرض الأنسجة والدم بدلاً من الأقمشة والصابون. ولذلك كان توقع مجزرة حقيقية في أية لحظة منتظراً وشهياً اذا ما اعتبر هذا الملل واليأس غلافين فقط يخفيان طرف الزناد وظلام الفوهة. كان لا يستبعد أن ينهض اثنان معا لم يكلما بعضهما كلمة و احدة منذ اعتقالهما ليهشما بعضهما تهشيماً من أجل ابرة أو ذرة ملح.. منأجل ذلك الاجتياز العظيم من ثانية إلى أخرى في زمن لا يعرف إلا الله كم هو مشحون بالثواني والساعات والقرون، أما الوحيد الذي يتصرف إلى آخر فترة ممكنة كأن الفجر نوع من الدنس لا يجوز التفكير به فهو ابو سليم فقد كان دائم الحركة، واسع النشاط، وان لم يعمل شيئاً من الصباح إلى المساء سوى الحك تحت ابطيه أو يصلح حذاءه أو ينفض بطانيته أو يشذب شواربه. واذا لم يجد شيئاً من هذا ولا من ذاك خرب الحنفية أو النافذة ثم قام بإصلاحهما. وما أن يفد أسرى جدد حتى يسارع إلى استقبالهم والترحيب بهم كأنه صاحب حانوت حقيقي، يدلهم على أماكنهم، ويشرح لهم التعليمات والتوصيات والواجبات، ويسألهم لماذا اعتقلوا ومتى وإلى متى. وأخير ا يسألهم اذا كانوا يحملون بعض السكائر، فاذا كان جوابهم الرفض، تغيرت سحنته واضطربت حركاته ، وصعد إلى مكانه ليتمدد كأنه لن ينهض بعد اليوم، ولكن ما أن تمضى عدة دقائق حتى ينتصب واقفاً على قدميه ليتساءل عمن يلعب الورق، فاذا لم يجبه أحد، عاد إلى التمدد ثانية و هو يحك ابطيه متثائبا.

وفي احدى الأمسيات، كان ابو سليم يتصرف كانه سيرتكب جريمة اذا لم يجد رفاقا للعب الورق. كانت الساعة تقارب الثالثة صباحاً عندما أحس بأن اجتياز المسافة بين الثانية والثانية

أكثر صعوبة من اجتياز نهر بقدمين من الرصاص، وبأن النوم لا يحل المشكلة بل يجمع تلك الثواني في الصباح الباكر كما يجمع صاحب الحانوت غلته ويشتري بها بضاعة أخرى. كان واقفاً على حافة المصطبة، تتشبث قدماه بحافة المصطبة كما يتشبث النسر بحافة القمة، وكان الجميع في رقاد تام. لا نأمة و لا حركة سوى صوت التنفس الأليم المحاصر بين الجدران الأربعة ، وقد صرخ: من يلعب الورق مع عمه ابي سليم؟.

فنقر الشرطي على النافذة: لماذا تقف؟

-ولماذا أجلس؟

-يجب أن تتام.

-بل يجب أن أستيقظ.

-يجب أن أحطم دماغك.

ولما سمع أبو سليم صرير الباب يفتح، جلس فوراً وهو يتمتم: وماذا يهمك انت وحكومتك اذا كنت واقفاً أو نائماً؟ ماذا يهم حكومتك اذا كان رجل عجوز من رعاياها لا يريد أن ينام؟ ماذا يجني هؤلاء من النوم سوى النفس الكريه في الصباح؟.

وقال الفهد لأبي سليم متبرماً :كفاك نقيقاً أيها العجوز.

-ألم تتم بعد؟

-و هل تترك أحداً ينام؟

- هل تضايقت مني؟

-لا.. ولكنك مزعج في بعض الأحيان. الذي يلعب الورق يلعب والذي لا يلعب فليذهب إلى جهنم. انك لست طفلاً صغيرا حتى تتصرف هكذا.

-معك حق. لن ألعب الورق بعد اليوم. لا لن ألعبه ولو في ذلك خلاصي .

وفي اليوم التالي كاد يأكل نفسه لأنه لم يجد لاعبين للورق: ترقدون على مؤخراتكم من الصباح إلى المساء دون أن تفعلوا شيئاً سوى الجلوس على مؤخراتكم ، تأكلون وتذهبون إلى دورة المياه. لن ألعب مع أي واحد منكم ولو لعبت مع حذائي بعد الان. تعرفون كم أكره هذا البدوي ولكني سألعب معه. هو لا يعرف اللعب بل لا يعرف شياً سوى انه كان له جدائل، ولكني سأعلمه، وسأجلس قبالته في الليل والنهار. هيا من يلعب الورق مع عمه ابي سليم؟ وينفر البدوي واثنان آخران لا يقلان عنه بلاهة وجهلا بالأمور كافة، ويرفع المختل رأسه وقال: ممنوع اللعب.

فقال أبو سليم: اسمع أيها المختل. أنا لا أريد التحرش بك، ولكنك اذا أرغمتني على ذلك فلن تتام ووجهك مستدير كما هو الآن؟

وجثا المختل على ركبتيه مزمجراً: ممنوع اللعب.. يجب ان تجلسوا القرفصاء وايديكم على

خدودكم.

-وأيدينا على خدودنا.. لماذا؟

-كي تفكروا بالعالم.

و هبّ أبو سليم من مكانه كأن استمراره في الجلوس هو قرار مبدئي: ولماذا نفكر بالعالم يا أستاذ؟

-كي تنقذ نفسك.

-من ماذا.

-من ملايين الوحوش الضارية التي تتربص بنا.

فذعر البدوي ، وسأل ببلاهة: واين هو العالم لأفكر به؟ ها أنا أضع يدي على خدي.

فضربه ابو سليم على يده: اخفض هذه اليد القذرة. هل تظن العالم جملاً أو خروفاً لتفكر به أيها الحيوان؟.

وقال المختل لأبي سليم: لماذا ضربته؟

- لأنني ضربته. لأنك لو قلت له إن العالم برنقالة لصدق ذلك. ولو قلت له: اذهب إلى جهنم، لذهب.

فقال الفهد :وما الضير في ذلك. على العالم أن لا يخلو من هؤلاء والا توقف التاريخ كله. ووضع يده على خده ، فقال المختل: بل على الانسان ان يتخذ موقفاً.

فقال الفهد: وهذا موقف . الطاعة موقف أيضاً.

فقال المختل: يجب أن نتفق أو لا اذا كان هذا انسانا أم لا.

-نعم انه انسان حقيقي، وما جريمته اذا كان أبلهاً.

وكان أبو سليم والبدوي ينقلان بصر هما إلى الفمين المتصارعين ببلاهة من دون أن يفقها شيئاً إلا أن البدوي كان ما ينفك يزحف بمؤخرته عندما علم بطريقة ما انه هو موضوع البحث ، وينظر اليهما بشفتين تربطهما خيوط من اللعاب الأصفر.

قال المختل: بل يجب ان يناقش الأمور حتى ولو كانت بديهية والا فقد هويته بل هو في الحقيقة بلا هوية في هذه اللحظة.

فارتبك البدوي، وراح يفتش في جيوبه، ثم قال مبتهجاً: ها هي هويتي. انها موجودة معي. فضربه أبو سليم على يديه قائلاً: اخف هذه الورقة أيها الحيوان. انهما لا يتناقشان عن هذا الشيء أم تظن أنى أبله مثلك لا أفقه شيئاً.

فأعاد البدوي هويته إلى جيبه خائفاً من أن ينال ضربة أخرى. قال الفهد: يجب أن تكف عن ضرب هذا المسكين. انه لا يفتأ يجفل كلما اقترب منه أحد. أنت ترعبه. لنعد إلى موضوع بحثنا. نعم اننى أصر على ان هذا البدوي انسان حقيقى. لقد أدرك فوراً أنه موضوع بحثنا

وانه موضوع جدل. بل أشك في أنه يدرك انه سجين. ما قيمة هذا الرجل هو وبعيره وخرافه اذا مات ظمأ في الصحراء؟ ما علاقة ذلك بالمصانع التي تدور في نيويورك أو بالموسيقى التي تعزق في علب الليل؟ طبعاً لا شيء. ان الآلام البشرية منفصلة بعضها عن بعض بل تفصلها المسافات، والزمن الذي كانت تشتعل فيه الحرب من أجل امرأة أو فارس قد مضى وولى. ان شعوباً جريحة برمتها يساوم عليها أمام قدحي خمر. لكي يكون هذا البدوي انسانا عليه ان يكون واضحاً وذا رؤية عميقة للأمور حتى يرى ويسمع ويلمس وحتى ينفعل هو لا أن ينفعل عنه الآخرون ويثورون. انني لا أراه بوضوح رغم أن خيوط الشمس تسطع عليه. لا أراه فعلا بوضوح مع ان فحوصى الطبية أثبتت أن عينى ثاقبتا النظر.

بل انك تراه وتلمسه وتشمه أكثر من أي واحد في تلك العنابر رغم قبحه واسنانه الجاحظة. هذا العنبر مليء بالرجال الوسيمين ذوي الغضاريف اللينة والشفاه النظيفة المبتلة بلعاب نظيف. ومع ذلك فأنا لا أعرف أسماء معظمهم بل لا أحس بوجودهم مع انهم يأكلون معنا ويشربون وينامون ويشخرون في الوقت الذي لا يوجد واحد منهم الا ويعرف ان هذا هو البدوي. انه متفرد عن الآخرين بشيء ما.

- -متفرد بقبحه.
- -قلت بشيء ما. ولسنا آلهة لنقيم هذا الشيء أو ذاك.
- -يا حضرة المختل.. يا رجل.. انه متفرد بقبحه ولماعته. أنت قلت ذلك لا أنا. الطاعة التي قد تدمره.. تنفيذ الأوامر التي لا يعرف حتى اعادة كلماتها.
  - -هذا ضروري اذا كان الجميع قادة فمن الضروري ان نخلق مرؤوسين.
    - -عليه ان يطيع بعد أن يقتنع.

-وما الفائدة اذا كان الرضوخ هو النتيجة؟ لماذا لا يختصر هذا العذاب؟ لماذا يحول بملء ارادته تلك الطاعة البسيطة السهلة إلى هزيمة واندحار؟ ان هزيمة المثقف والجاهل كالفرق بين الموت غرقاً والموت شنقاً. انه يتصرف بشكل طبيعي عندما يطيع الأوامر الصادرة إليه لأن الطبيعة المتطورة منحته هذه القدرة على تجاوز العذاب وانفجار الذهن. انه يحس الأمور ولا يدركها عندما تأمره بأن يقفز من علو ستين متراً إلى الأرض فهو يقفز ويتألم ويفجر رأسه، ولكن عزاءه الوحيد في أنه أدى واجباً ما. أما المثقف فينفجر رأسه مرتين. مرة لأنه لم يقتع بهذه العملية، ومرة لأنه ارتطم بالأرض، وليس له عزاء على الاطلاق.

- هل تريد أن تقول لي ان هناك انواعا من الموت كما ان هناك انواعاً من الحبوب؟ -نعم.
  - انك انت المجنون الحقيقي، واسمك يدل على ذلك بوضوح.
  - -ان امه فيها ثلاثة مثل هذا البدوي جديرة بأن تسمم فرداً فرداً.

-لو لم يكن هناك ارتجاج في عقلك كاهتزاز المصعد لفعلت بك شيئاً لم يفعل ابدا. ان هذا البدوي ينتسب لأمة. كان كل أفرادها على هذه الشاكلة، ذات العيون وذات الأسنان. ومع ذلك أنجزت من الأعمال والبطولات ما لا يصدقه العقل.

- ومن قال لك ذلك؟
- -التاريخ.. الروايات.
- -وكيف تعرف ان هذه الروايات ليست كاذبة وملفقة طالما لم يكن هناك حبر وطباعة؟.
  - -على كل حال ان الأشياء الصحيحة مترسبة كالكلس في مكان ما في هذا العالم.
  - -هذا لا يهمني. ما يهمني في ذلك هو الذي يترسب الآن. أليس كذلك يا أبو سليم.
    - -لا أعرف يا ابن ضيعتنا. ولو أنني أتمنى أن أقوم بشنق هذا البدوي بيدي.

وكان البدوي قد أخذته سنة من النوم، فغفى مفتوح الفم، متهدل اليدين، وقد انقلبت عيناه إلى هلالين أبيضين تحت الأهداب، فنهض أبو سليم، ومدده في مكانه، وأسدل عليه غطاءه: انني أكرهه، ولكن لا بد من أن يقوم بتغطيته أحد ما. انظروا. إنه يتقلب عل جنبيه كالعقرب. يدفع مؤخرته للآخرين وراءه. لا يهمه شيء ولا يفكر بشيء.

كان رأس البدوي الحليق وأسنانه الجاحظة على حافة الفضاء وشعر أنفه المتشابك خارج الأنف يعطيه صورة القديس الذي يرسم في الزوايا النائية في اللوحات الشهيرة بعيداً قرب التوقيع أو الاطار، ولكنه رسم بدقة تفرض وجود كرمز البؤس والاهمال البشري. داعب ابو سليم رأس البدوي، ووضع تحته ما يشبه الوسادة، وقال: انني أكرهه، ولكني لا

فنظر إليه المختل مشمئزاً.

أسمح لأحد باهانته أو بالأحرى بضربه.

-أعرف كم هو مقرف إماذا يعمل بعد هذا النوم سوى الاستيقاظ. إن موته هنا أو في صحراء لا يترك أي أثر على المعامل التي تدور في نيويورك أو الموسيقى الصاخبة في علب الليل. ان موته إلى الجحيم أنت ومعاملك التي في نيويورك وموسيقاك الصاخبة في علب الليل. ان موته يؤثر على العالم أجمع ويزلزله ويكسر عظم ساقه اذا شئت النقاط على الحروف. كف عن تصنع القسوة، فأنت أكثر جبناً من أنثى. الآلام منفلة كأنها حصى. ان كل آلام العالم متحدة ومتصلة ببعضها كالغيوم، وانفصالها فوق هذه المدينة يعني التحامها فوق مدينة أخرى . هل تعتقد أن العامل المتمنطق بأنابيبه ومجهره في الدور الثامن والثمانين في معاملك في نيويورك أكثر سعادة من هذا البدوي وهو متمنطق عصاه ومقلاعه في أحد الوديان؟ هل تعتقد أن كآبة أي رئيس للوزراء في أي بقعة من العالم أشد كثافة من كآبة هذا البدوي؟ ان الروح البشرية تحت الثياب لا فوقها. ان العدالة التي تشمل الجميع وتستثني فرداً واحداً ولو مجاهل الاسكيمو هي عدالة رأسها الظلم وذيلها الارهاب، والرخاء الذي يرفرف على موائد العالم، ويتجاهل

مائدة واحدة في أحقر الأحياء هو رخاء مشوه. الكل أو لا شيء طالما أن الشمس تشرق على الجميع. طالما أن السنبلة الأولى لك تكن ملكاً لأحد.

-انك تكذب وتوغل في الكذب. إنك تؤمن بما تقول ان كنت أؤمن بأن رأسي هو رأس عصفور. لقد كان أبو سليم البارحة في حالة يرثة لها. قضى سحابة نهاره واصبعاه مفتوحتان من أجل سيكارة. وطلب منك اولاً بأول ومع ذلك لم تعطه بحجة أنك لا تملك تلك السيكارة. ورأيتك تدخن في المرحاض جاثياً القرفصاء وعيناك جاحظتان في الزوايا حتى لا يراك أحد. كأنه تكفيك أن تقول ان فلاناً جائع حتى يشبع، وذاك مريض حتى يشفى لماذا لا تعلن الأمور مباشرة؟ قل ان فلاناً هو جائع فليأكل لحمه، فأنا لست كذلك قلها، تتح عن صهوة اللياقة الاجتماعية والمؤازرة اللامجدية حتى يخترع الجائع طعامه والمريض دواءه. هذه هي انسانيتكم أيها الكتاب: انسانية كاذبة ومضللة. ومن نتائجها هذه الجيوش من الموضى والمشوهين والمنبوذين. إنكم بدونهم كالسمك بلا ماء. ولولا أنهم موجودون عرضاً لعملتم على خلقهم. إنك جبان، وباستطاعتي تمزيقك إرباً، ولكن ..أليس كذلك يا أبو سليم؟.

-أنا مع ابن ضيعتنا.

وصمت المختل . أغلق فمه حتى أصبح خطاً رفيعاً لا يرى، وتكاثفت تجاعيد وجهه، وأخذت تتسع وتضيق بعد أن فشل في التأثير على الآخرين وخلق جمهوره الخاص. لا فائدة. مهما قيل ومهما سيقال، فالكلام يذهب وتبقى الأشياء كما هي. لو قرأت لهذا البدوي كل المؤلفات التي أنجزت عن الصبر والتضحيات فلن يستطيع الابتسام، ولو غرد كل فلاسفة التاريخ من الصباح إلى المساء، لن يجعلوا هذا الغطاء الخلق أكثر دفئاً ومنفعة. عبث كل شيء عبث. لو أعطيت تلك السكائر لأبي سليم لبقيت المشكلة قائمة، وعاد للمطالبة بغيرها طالما ان الأشياء ليست بمتناول الأيدي، والاحتكار راسخ الجذور في كل مكان.. في الطبيعة قبل كل شي، في السلطة، في الزهرة، في الطبيعة قبل كل شيء. ولكن فجأة وكما يحدث عادة المسافرين وسط الظلام حيث تبزغ نجوم نارية لا قبل لهم بها، لاح لهم ان العكس هو الصحيح تماماً، وان كل شيء ضروري.. السيكارة المشتعلة والثوب النظيف والخطوات الطويلة في شارع نظيف.. إن كل أفكار العالم وحضارته لا تتقذ المرء من أكمامه القذرة وغطائه الرث القصير.

هنا في هذا العنبر ثمانون شخصاً يطحنون الأرز والبرغل والمرق النتن، يمزجونه مزجاً بأسنانهم الحادة القاطعة. يركل البصل في بعض الأحيان والثوم أحياناً من أولى أمنيات أحدهم أن يحصل على بصلة مع الطعام، فهل يفكر الآخرون الذين في نيويورك في بصلة؟

ان بعض الأشياء المعادية ضروري إلى أقصى الحدود لمحاربتها وسحقها، وعلى الجميع بدءاً

برئيس الوزراء السابق وانتهاء بالبدوي أن يحسوا بالبغض والعداء كي يقاوموا ويتحدوا. إن رائحة الثوم المتراكمة يوماً بعد يوم.. منظر البرغل الممزوج بالمرق واللعاب.. الازدحام في الزمهرير على باب دورة المياه.. أمور جليلة وقادرة في كل لحظة على اثارة ذلك البغض وذلك التحدي وذلك الانفجار. المختل يفكر بهم كي يبدلهم أما الفهد فلكي ينقذهم وينقذ نفسه من خلالهم.

ان ثقافتين عدوتين توشك كل منهما أن تشك منقارها في عنق الأخرى.

وفي تلك اللحظة، دخل العنبر شرطي، ودنا من أبي سليم متسائلاً: أنت الفهد؟

فقال أبو سليم ممتعضاً: لست انا الفهد، ثم ماذا تريدون منه أو مني في هذه الساعة المتأخرة في الليل؟

وتنبه الفهد إلى أن الشرطي يسأل عنه، فقال له: أنا الفهد.

-تفضل معي.

-إلى أين؟

-يريدونك في الادراة. سأنتظرك حتى ترتدي ثيابك.

وسار الفهد مع الشرطي وهو يخب بحذائه العنيق المفكوك الشريط عبر الساحة الرملية المخيفة. لقد كانوا قد كفوا عن استجوابه منذ أمد طويل، فلماذا يريدونه الآن؟ سأنتظرك ريثما ترتدي ثيابك. الأمور تبدلت. كانوا في السابق يأخذونه واللقمة في فمه.

وأدخل الفهد إلى غرفة نظيفة مضاءة ، أبرز ما فيها علبة سكائر على الطاولة ورجل يجلس وراء الطاولة، وعاد للجلوس برقة بالغة: لا تخف . أريد أن أسألك سؤالاً عابراً وأريدك ان تجييني بوضوح.

-سأجيبك بوضوح.

-لماذا هاجمت غزو كوبا؟

-في الحقيقة لا أعرف بالضبط، ولقد كتبت أكثر من مرة في هذا الموضوع.

-وكل موضوع يختلف عن الآخر.

-يختلف في الأمور العامة. أما في الجوهر فهو واحد. الحرية قبل كل شيء.

-على كل حال، ما يهمنا في الوقت الحاضر هو حرية الشعوب قبل حرية الأفراد. أما أنت فيبدو أن لك وضعاً خاصاً. اننى اسعى لاطلاق سراحك.

-أنا؟!

-نعم ، انت، فسيدي طلب ملفك لاعادة النظر فيه. وأبلغت خطيبتك بذلك.

-خطيبتي.. أين هي؟

-جاءت مرتين لتطمئن عليك، ولكن تعرف أن الزيارات ممنوعة، ولكنها كانت تعامل باحترام

بالغ ولقد أوصلها سيدي بسيارته.

-أوصلها سيدك بسيارته؟ .!

-نعم، في أول الأمر كانت كئيبة. اما الآن فقد تغيرت بعض الشيء. انها تضحك باستمرار.

\*\*\*\*

ودخل الفهد إلى عنبره وهو يطفح تعاسة وشقاء، فوجد ابا سليم متربعاً في مكانه وفي عينيه أخبار وأخبار.

-لماذا لم تنام؟ لماذا دائماً مستيقظ كخفير؟ ثم من ينام في مكاني؟

-انه البدوي. لا تصرخ به. انه يبكي.

-لماذا ؟

-حاولوا اغتصابه؟.

-ماذا؟

-حاولوا اغتصابه.

-من؟

-رئيس الوزارة السابق.. فتحى بك.

\*\*\*\*

كان صباح اليوم التالي كئيباً حاراً، مناسباً لأي حديث حزين متقطع.

قال الفهد لأبي سليم: ماذا حدث للبدوي؟.

-أو لا لماذا أخذوك أنت في الليل؟.

- لا شيء يذكر. سألوني سؤالاً عابراً عن أزمة كوبا.

وهز أبو سليم رأسه ساخراً كأنه أدرك أزمة كوبا من جميع جوانبها، ثم قال: ما حدث للبدوي شيء لا يصدق. كنت نائماً على جنبي الأيمن كما تعرف عندما سمعت صوتاً أشبه بخوار الثوار أو كتلك الأصوات التي نسمعها من نوافذ التحقيق، ثم حركة في الهواء. ساقان رقيقتان تتهيان بمخالب قذرة أيضاً وأسنان جاحظة، كل هذا يثب في الهواء ويطلب النجدة النجدة. ثم عرفت أنه البدوي. واستيقظ الجميع وراحوا يصرخون بالبدوي: اسكت أيها المجنون اسكت، فسكت، وأخذ يتقي رأسه بمرفقه عندما وجد معظمهم يهدده بالضرب، وسار كطائر اللقلق تجاهى، فالتقطت حذائى وقلت له: من هو؟ فأشار باصبعه

قائلاً: فتحي بك. وهويت بحذائي على فتحي بك. وأظنك رأيته. انه بعين واحدة لأن عينه الثانية اختفت بعد ذلك فجأة. على كل حال لا بد من أنها موجودة في مكان ما من وجهه، وقلت له: مرة ثانية سأقتلك أيها الكلب. ثم رحت أهدئ من روع البدوي الذي رفض أن ينام في مكانك بل ظل يجلس القرفصاء خوف أن تضربه اذا وجدته نائماً في مكانك. انظر ها هو ابعدوا عنه أيها الكلاب. تعال أيها البدوي.

وكان عدد من الطلبة السجناء يتحلقون حوله ويهددونه بكلمات بذيئة. وصرخ بهم أبو سليم: ماذا تريدون منه. اللعنة عليكم و على ثقافتكم.!

ثم التفت إلى البدوي متسائلاً: لماذا تبكى؟ ماذا فعلوا بك؟

-ضربوني بالحصى على رأسي وسألوني اذا كانت أختي تسير بلا سروال.

-اجلس في ظل هذا الجدار ولا تتحرك حتى يحين وقت الرجوع إلى العنبر. واذا اعتدى عليك أحد قل للحارس. ألا تراه يقف كالبغل هناك؟ عندي أشغال كثيرة في هذا الصباح. ورفع رأسه وراح يشمشم رائحة سكائر من مكان ما، ثم، وانطلق نحو مصدر الرائحة.

## الفصل الحادى عشر والأخير

كان الفهد مصاباً بمغص مريع وهو يقف محدودب الظهر أمام دورة المياه لعل من في داخلها يخرج في هذا القرن.

كان مصاباً بالضجر وهو يأكل، وبضيق الصدر وهو يشرب، وبالحزن وهو يضحك، و لا يعرف لحلته رأساً من ذيل.

اخرج يا رجل. انني أحتضر.

وجاءه صوت عميق خافت كأنه صادر من منجم: وهل تظنني سعيد بالجلوس في هذا المكان ثم انك لم تفتأ تذهب وتجيء إلى هنا كأنك في حديقة عامة.

- وهل نظن اني أقف هنا لأحاورك واستمتع بأجوبتك؟.

وصاح به آخرون: دع الرجل ينهي ما موشك على انهائه.

- أحشائي تتمزق.
- لتتمزق. يجب أن نسمع شيئاً آخر غير صوتك.
- إننى مريض، ويعرف اننى مريض ، ومع ذلك فهو يتباطأ.
- هو حر في ذلك. واذا لم يعجبك ما نقول فاضرب رأسك بالحائط الذي يعجبك. نريد أن نرى شيئاً آخر غير وجهك. كانت غالبية المعتقلين يكر هون الفهد ويشمئزون منه، وكان يعزي نفسه بأنهم لا يعرفون شيئاً عن مستواه وماضيه . رجال فظون ، مجرمون ومنحرفون.

قال الفهد ومثانته تكاد تتمزق: أرجوك أن تخرج.

- ساخرج ولكن كي أهشم رأسك.

واندفع من وراء الستارة رجل له ملامح الخنزير المرتطم بجدار حتى ليستحيل التكهن بما هو مكتوب في هويته عن لون الوجه والعينين والشعر، وأطبق على عنق الفهد بيديه المبتلتين بالماء، وراح يصرخ: قلت لك تريث. إنني لست سعيداً حيث كنت، ولكنك دائماً تلح على كل الأمور التي لن تحصل لك أبداً. هيا اغرب عن وجهي وإلا قتلتك. لن تدخل هذا المكان حتى الصباح واذا دخلته فلن تخرج منه حتى الصباح.

واستسلم الفهد للأمر الواقع، وجلس القرفصاء على غطائه، يصغي إلى التعليقات والغمزات التي بدأت تفرمه فرماً هنا وهناك، ويحاول أن يستعيد شجاعته وثقته بنفسه ويدخل دورة المياه. لقد تلاشى الألم من مثانته وانقلب إلى جمرة صغيرة في القاع. وكلما حاول أن ينهض أو يرفع رأسه، كن يعتريه خجل لا يحتمل من أن أحلامه كثائر كلها في أن يفعل شيئاً تفعله الكلاب الهائمة. وعندما كان في أوج سلطانه ينهمر عليه من النوافذ. اما هنا بين هذه القباقيب والقشوة ذات الرائحة النتنة فهذا ما لا يمكن احتماله.

وأخيراً نهض ودخل دورة المياه ثم خرج منها وجلس في مكانه من دون أن يعترضه أحد، فشكر الله وحمده على أن الأمور مرت بسلام، ولكنه ما أن رفع بصره عن ركبتيه حتى دوى العنبر بالضحك وفتحات الأنوف المرتجفة من المرح.

ودخل الحارس وأعطاه صرة ما وانصرف، فخلقت له مشكلة كبرى: هل يفتحها أمامهم أم يتركهم حتى يعم الظلام؟ تحسسها بيده. كانت طرية وزنخة، وكان غلافها مبقعاً وقذراً، فوضعها خلف ظهره وتمدد بارتياح.

كان الآخرون منهمكين في اعداد طعام العشاء. كل ثلاثة أو أربعة يعملون شيئاً ما. أما هو فكان وحده. دائماً لم يقبل أحد بمشاركته، كما أنه لم يعرض على أحد المشاركة. وحاول أن يفعل شيئاً فلم يفلح. وعند توزيع الطعام، أخذ طعامه وعاد إلى مكانه. وضع صحنه

وملعقته على المنديل، وفك الصرة بوجل وقدسية. كانت عبارة عن عدد من الفطائر القروية المضحكة مغلفة بخرقة غير سميكة تكهن فوراً بأنها قطعة من ثوب قديم لأمه، فداعبها بطرف سبابته كأنها كفن، ثم عد الفطائر، وفتح احداها، كانت محشوة بأشياء عديدة يسيطر عليها البصل، وكانت حوافها مطرزة كالمحارم بدقة وصبر عجيبين. ان أمه أرهقت نفسها كثيراً حتى أتمت صنعها، وبكت كثيراً وتمخطت كثيراً وهي تعد تلك الفطائر لطفلها الحبيب الفهد.

نظر الفهد إلى الآخرين، فوجدهم يأكلون ويتهامسون عليه. حمل عدداً من الفطائر بيديه، ودار على الآخرين مرتبكاً وخجلاً وبائساً: إنها فطائر من الضيعة. هل تشاركوني في شيء ما؟.

فلم يرد أحد عليه.

- انها مصنوعة بالسمن الحقيقي. انها شيء غير طعام السجن. وضرب أحدهم الفطائر بيده، فتتاثرت على الأرض: قلت لك لا نريد شيئاً منك ولسنا بحاجة إلى فطائرك الممزوجة بالبصل. نحن نعرف كيف يصنعونها في القرى. فتح فمه ليقول شيئاً ما وهو يلتقط أجزاء الفطائر الكبيرة والصغيرة على السواء، ثم استتكف عن ذلك، وعاد إلى مكانه حيث وضع ما بيديه في الصرة، وجلس مطرق الرأس. كان دباح يسيطر على العنبر سيطرة مطلقة بحيث ان نظرة واحدة من نظراته كافية لأن تذيب أي سجين في مكانه كالملح. كان ذا وجه مستدير وعينين صفر اوين بلون الشمع وأذنين كبيرتين لا تفوتهما صغيرة أو كبيرة، تحيط به حلقة من أز لامه، وهم لا يقلون عنه غلظة وجهلاً وقسوة، اعتقاوا جميعاً في حادث سرقة. وكان الاقطاعي السجين قد حرضهم على الفهد، وأقنعهم أنه بقى سنة كاملة وهو موضع سخرية الفهد وهجومه، ولذلك كرهوا الفهد، وجعلوا حياته جحيماً لا يطاق، يسرقون غطاءه في الليل، ويلقون الأوساخ بجانبه، ويحملونه مسؤولية أي شغب أو فوضى في العنبر، ويمنعونه من الشرب في بعض الأحيان ومن استعمال دورة المياه في أحيان كثيرة، ويتهمونه بأنه هو مصدر القمل، وأن رائحته لا تطاق، وأن عليه أن يشنق نفسه اذا أراد أن يكون سعيداً إلى الأبد. وحاول بشتى الطرق أن يتجنب شرورهم ويتحاشى الاصطدام بهم. كان يقف في آخر الصف عند توزيع الطعام، وآخر من يستعمل أدوات الغسيل، ويضحك لنكاتهم ويتحمس لقصصهم. وآخر محاولة له كانت تقديم فطائره العزيزة فلم يفلح وفشل فشلا ذريعاً وكرس ذلك العداء بحيث ان مجرد فكرة الاستمرار ساعة واحدة بعد الآن معهم كانت ينهلع لها قلبه. كان وحيداً. لا أحد يؤازره أو يواسيه ما عدا ذلك البدوي بساقيه الرفيعتين وفمه المفتوح صيفاً وشتاءً.

كان يرقد بجواره، ولكنه لا يتذكر أنه افتتح حديثاً معه سوى: هل عندك ملح، أو هل غسلت الصحون، ثم يدير كل منهما ظهره للآخر ويشرد على هواه. وكان البدوي لا يجيد الحديث ولا المشي ولا الأكل ولا الشرب. لا يجيد سوى التحديق إلى الآخرين وتلبية الأوامر مهما كان نوعها أو مصدرها، ولذلك تمنى الفهد له أن يموت أو ينقل إلى عنبر آخر أو يحدث له أي شيء يقضي على الزمالة العدوة.

كانت سماء الخريف النارية تلوح من النافذة شيئاً غير عادي. زشيئاً أشبه بفوهة البركان، نار حمراء مخططة بالأسود ومنقطة بتلك النجوم التي تمهد لذلك الظلام الدامس الأبدي. وكان السجن بعيداً في القفار ، منبوذاً عن المدينة، ومطوقاً برائحة دهنية تمتص كل الاستغاثات المفترض انطلاقها من السهول البعيدة . وكان وجه دباح يبدو أسطورياً في تلك اللحظة وهو يستعد للاضطجاع بين أز لام حلقته بينما لاح وجه البدوي كوجه كلب يلهث على رابية جائعاً وقذراً لا يعرف ماذا يعمل بهذا الوقت الطويل المترامي كالسلسلة الفقرية خلف قوائم الزمن: هل يعوي أو يغني أم يستمر مفتوح الفم أمام الفهد؟ كان الصمت يخيم على الجميع، وأي همسة كانت جديرة بأن تخلد في تلك اللحظة وينصب لها تمثال ضخم وسط العالم، وكانت عينا البدوي تنصبان على صرة الفطائر مغروستين فيها غرساً لا يمكن تجاهله، فقال له الفهد: خذ و احدة.

- انها لذبذة.
- كل ما تشاء.

وقبض البدوي على الفطيرة بيديه الاثنتين وراح يقضمها قضماً. ولما كانت يابسة الحواف فقد أحدث قضمها صوتاً لا يمكن احتماله في ذلك الصمت القاتل كصوت نواح في عرس. رفع دباح رأسه ، وقال: لا تأكل أيها البدوي.

فتجمد الدم في عروق الفهد بينما توقف البدوي لحظة عن القضم استهلكها في النظر إلى دباح ثم عاود القضم مرة أخرى، وكلن ببطء وخجل شديدين، ثم توقف نهائياً، ووضع ما تبقى من الفطيرة قرب رأسه وأثر أسنانه واضحة على حوافها، فضحك دباح وأز لام حلقته واضطجعوا في أماكنهم، فشعر الفهد كأن كابوساً هبط على رأسه وزال في تلك اللحظة. وأشعل دباح لفافة، ونفث دخانها في الفضاء بارتياح كدليل على أن امراً آخر من أوامره قد نفذ بحذافيره. وفجأة انطلق صوت: اطفيء هذه السيكارة. فانتفض الجميع في أماكنهم. ولما لم يتكرر الصوت فقد ظنوه حلماً، واسترخوا من جديد.

وجاء الصوت مرة أخرى آمراً ونافد الصبر: قلت لك أطفئ هذه السيكارة. وارتعد الجميع مرة أخرى. لم يكن صوتاً بشرياً من النوع الذي يسمع في الحافلات أو أسواق الخضراوات.. كان صوتاً منفجراً من الداخل محوماً وضارباً كذيل الأسد، لا يمكن أن يقال أو يهمس به إلا عندما تكون الدنيا قد انقلبت رأساً على عقب.. صوت الصوت المطارد، الفارس المثخن بالجراح وقد وجد سيفه مغروساً قرب رأسه بعد بحث طويل لا يحتمل: كان الفهد يقف منتصباً أمام دباح وبيده أنبوب من الحديد يستعمل في تنظيف دورة المياه، وقد أطبق فمه للمرة الأولى من اعتقاله بحزم وتصميم على جميع أسنانه ما عدا أسنانه الأمامية التي كانت تشع بلعابها الفائض كسهم لا يعرف ماذا يخترق.. وجه مليء بالهزائم المنكرة يطفح بتلك المروءة التي انقضت على قدميها في عالم من الكساح والمقعدين: أنت أيها القذر...

- أنا يا كلب؟
- أطفىء هذه السيكارة والا أطفأتها في فمك.

واذا كان دباح قد شعر بضرورة التريث ولو ثوان معدودة لمعرفة سر هذا الانقلاب الصاعق إلا أنه شعر أن مثل هذا التريث جبن لا يحتمل عندما رأى البدوي يقف على مبعدة من الفهد وبيده قبقاب مرفوع حتى رأسه من دون أن يفقد سمة واحدة من سمات البلاهة الخالدة فيه. ووثب دباح إلى الأمام متجاهلاً الضربة القاصمة التي نزلت على عظم كتفه وقبض على أذني الفهد يريد اقتلاعهما من جذورهما.

وتكاثر أز لام دباح على الفهد. ضربة من هنا وصوت من هناك حتى شعر بالاختتاق. وكان البدوي يتراجع ببطء والقبقاب مرفوع بيده. أيضرب.. أيقوم بالخطوة الوحيدة الجبارة في هذه الحياة أم ماذا؟

و هرع الحرس وصفاراتهم في أفواههم، وأطبقوا على الجميع وهم يلهثون.. وعند ذلك هرب البدوي إلى دورة المياه بينما اقتيد دباح والفهد إلى الادارة.

\*\*\*\*

أغدق عواطفك على الكلاب و لا تغدقها على البشر. لا تقم باعداد الشاي اذا كانت الأقداح يملكها سواك. عش حياتك كما لو ان لك ذراعاً واحدة فقط. لا تكتب و لا تقرأ وتتاقش وتحارب في آن واحد. لا تكن متفوقاً في عالم منحط لأنك ستكون بقعة عسل في عالم من النباب.. ستفنى ويبقى الذباب. انني لا أكلمك كرجل مسؤول هنا عن عدد الأغطية ومواعيد التنفس ولكن كرجل مفتون بك يا أستاذ. قرأت كل ما كتبته، وتمنيت دائماً أن تكون لي الجرأة الأدبية والمظهر الأليف كي أطلب منك ولو هاتفياً أن تكف عن تعذيب نفسك و عن اعداد النار التي ستلتهمك مع طاولتك وأوراقك. كنت أسمع صوتك في المذياع حنوناً وغاضباً، يسري في أوصالي ويهزني من قدمي حتى قبعتي وأنا راقد في هذا المقعد وأمام هذه المدفأة. وكان

بعضهم يكرهك ويتمنى أن يقضم حنجرتك بأسنانه. وعندما أتوا بك إلى هنا بتلك اللحية الطويلة وذلك العمش والأظافر المحطمة، لم أتألم فحسب بل شعرت بالاشمئزاز أيضاً. وعندما طلبوا إلي أن أضربك رفضت شفقة واشمئزازاً وجلست أشرت الخمر هنا.. أشرب وأشرب حتى لم أعد أدرك اذا كنت في سجن أو في ملهى ليلي. وكل ما كنت أدركه أنني سعيد بتلك الجدران التي تفصلني عن آلام الآخرين.

ونهض الموظف في ادارة السجن ليضع عدداً من قطع الحطب في المدفأة ، وليطل من النافذة قليلاً. وكانت الريح تعوي عواءاً أليماً في الخارج، وبراميل المحروقات تتدحرج وتتصادم في ذلك الليل الطويل.

- كان من واجبي أن أصفعك أنت ودباح وآمركما بالزحف عشر مرات على الأقل فوق الوحل وتحت المطر لأنك هددت انساناً ما بالقتل، ولكني بدلاً من ذلك، قدمت لك الشاي واللفائف بيدي لأني لا أريد أن أكون وحشاً ضارباً في الوقت الذي أستطيع فيه أن أكون وحشاً بائساً فقط.. لا.. لا تقاطعني ببضع كلمات مرتبكة كالتي يقولها أحدنا مضطراً في مكان للتعزية.
- وكرع ما تبقى من قدح الشاي دفعة واحدة، وراح يسعل ويلوح برأسه: انني أعرف دباح.. حشرة خارج السجن وعملاق في السجن، وأعرف رئيس الوزراء.. حشرة في السجن وعملاق خارجه. بيدي قدمت له القهوة وفطور الصباح فيما مضى، وبيدي جلدته. كنت أرتعد منه هلعاً خارج القضبان ويرتعد مني هلعاً داخلها. ومع ذلك فالأمور لا تزال غامضة، ولا أعرف إلى متى يستمر هذا السحاق الحيواني بيننا وبين العالم.

قال الفهد: على الأمور أن تأخذ مداها، ولا بد للجياد من أن تقف ولو في الهواء. لتأخذ الأمور مجراها ولكن شريطة أن يكون بيننا وبين ذلك المجرى كما بيننا وبين الصين. أو بالأحرى لا تكافح عن الآخرين ولا تشعر عنهم. لا تصرخ وتتأوه عنهم وأفواههم ملأى بالطعام. أنا مثلاً أستطيع أن أقوم بتهريبك وأخلق ألف فتوى وفتوى بأن الهرب حدث مصادفة واستثناء. ولكني لن أقوم بذلك طالما أن المسؤولين سيخلقون أيضاً الف فتوى وفتوى بأن الهرب لم يحدث مصادفة أو استثناء. ومهما كنت أحبك وأقدرك وأجلك، لا أريد أن أحبس في مكانك في العنبر ولو دقيقة واحدة. للتوضيح أكثر فأكثر. لو دخلت علينا الآن دورية فسيجن جنون رئيسها لأنك تجلس على هذا المقعد وتدخن وتشرب هذا الشاي. ولينفي أي شك حول علاقتنا وتقارب أفكارنا فقد يأمرني بجلدك لا هنا بل تحت المطر. فماذا تظنني سأفعل؟.

- ستطيع أو امره.

- سأطيعها حتماً وأؤدي له التحية لاهثاً وأقول: سيدي.. لقد انتهيت. واذا سألني: أين هو؟ سأقول له إنه يتخبط خارجاً في الوحل، لا لأنني أتلذذ بذلك بل لأنني أؤمن بأن النظام لن يدعنا نتصرف وفق مشاعرنا. والآن قبل أن تنصرف إلى عنبرك، أودك أن تعتبرني صديقك الذي لن يفوت فرصة واحدة لانقاذك مما أنت فيه..

وسمعنا في تلك اللحظة هدير محرك يقترب وصدى دواليب نزقة تحتك وتختنق بالوحل، فاقشعر بدن الفهد، وزاد صوت الرعد في الخارج من صوت تنفسه العميق. ولما كان طوال حياته يؤمن بالمصادفة وويلات المصادفة فقد أخذ يستجمع قواه لينصرف وكأنه كان في زيارة عائلية.

وعندما سمع موظف الادارة ان شيئاً ما قد راح يخبط على قدميه الموحلتين خبطاً على الأرض ليعطي فكرة ولو للحيطان عما عاناه في تلك السيارة الخربة.. عند ذلك وجد أنه لا بد من أن يتصرف من خلال النظام، فصرخ بالفهد: اخرج أيها الكلب، ولا تدعني أرى وجهك بعد الان.

وقال المسؤول وهو يعلق معطفه في مكان وقبعته في مكان: لماذا هذا هنا؟

- حدث شغب في العنبر وأتيت به كشاهد.

فقال الفهد واضعاً النقاط على الحروف: نعم .. شاهد.

فصاح به الموظف: اخرس.. هيا أمامي.

وخرج الفهد مذعوراً من الغرفة الصغيرة الدافئة إلى حيث كانت برك الماء الصغيرة تلمع وترتجف على مسافة أميال، وكان عدد من السجناء المنهكين يجلسون القرفصاء ويدخنون صامتين.

وقبل أن يفتح باب العنبر، قال الموظف للفهد: لا تنس أني صديقك مهما حدث، ولن أدخر فرصة واحدة لانقاذك شريطة أن تعي جيداً أن سجناً يستهلك مئة ربطة من السياط كل صباح ليس جديراً بأن يجلس أحد موظفيه في مقهى ويقول باعتزاز:

ووعندما رآهما الحراس، التفتوا إليهما ببطء وهم ينفثون دخان سكائر هم.

- ما الفرق بيننا وبين هؤلاء؟.
  - لاشيء.
- على الأقل هم يتألمون. أما نحن فلا نفعل شيئاً.

\*\*\*\*

في منتصف الليلة الأخيرة من العام، كانت عشرات من أعواد الثقاب توضع على أطراف اللفائف في كثير من المكاتب والسراديب لتضع حداً لهذه الفوضى في تصريف الحقد البشري. وكان الدخان الأزرق يرتجف فوق الوجوه ليزيد في استهلاكها لأدق العيوب والمخازي التي تتناقل أخبارها من بيت إلى بيت ومن حانوت إلى حانوت بالهمس وخبط الراحات على الصدور . وكان وجه غيمة من أكر الوجوه حيوية وتوسلاً وهي تبعد دخان الآخرين عنها بيدها الصغيرة كيد العصفور . كانت قد قاست الأمرين خلال عام . لقد استجوبوها مراراً، وسخروا منها، وصفروا لها في الشارع لأنها تحب رجلاً لا يستحق قلامة ظفرها . ومع ذلك بقيت مخلصة ودؤوبة على لجم عواطفها الشهوانية في الأعماق ، لا تظهر الا الزهد الواضح والحنان العظيم، تمضي من شارع إلى شارع، ومن مقهى إلى مقهى، مستفسرة ومتسائلة ومطمئنة . وقد توصلت أخيراً بقليل من أحمر الشفاه وصباغ الشعر لاختراق أخطر سور في تاريخ المدينة لتعرف كل شيء مما يجري وراء الكواليس من دون أن تعرف أي شيء ذي قيمة .

وكانت هناك بالفعل مئات الأيدي تسرح شعرها عند الصباح، ومئات الأسنان تنظف عند الصباح، ومئات الأمهات يسلقن البيض لفطور الصباح، ولكنهم جميعاً كانوا يتمنون أن يفعلوا ذلك للمرة الأخيرة لا لنقص في المواد الغذائية أو رغبة في عدم انهاك الأيدي، ولكن لأن البشاعة الحضارية قد أتلفت كل شيء وجعلت من التنهيدة البسيطة حتى ولو في أثناء النكاح استغاثة شرعية تصدع آذان المارة وترغمهم على ان يرفعوا رؤوسهم إلى السماء مندهشين كأن المطر قد فاجأهم على حين غرة. هذا اذا وجد أحد المارة في الشوارع. لقد أقفر كل شيء وتوارى متورماً ومتعفناً كأقذار الأذن في أمكنة بعيدة لا تطالها أعقاب البنادق. وهل يمكن لكل بنادق العالم أن ترغم عصفوراً على أن يغني اذا كان لا يريد ذلك؟ وهل تستطيع أعظم هئية قضائية في التاريخ ان تقاضي أحقر ديك في أصغر قن في العالم لأنه لا يصيح عند شروق الشمس؟ طبعاً لا تستطيع، ولذلك اختلط الحابل بالنابل، الصباح بالمساء، الجبان بالشجاع، والضحك بالعواء، ولكن في الداخل الذي ترك الساحات والشوارع فارغة ومقعرة كالقشرة الخارجية لاخطبوط كبير.

وحدها غيمة كانت تسرح شعرها وتشرحه، تمسح حذاءها وتمسحه.. حذاءها العتيق المرقع بألف رقعة ورقعة.. كي تمشي وتمشي وتصعد وتصعد حتى تلفظ أنفاسها وهي تلصق هذا الطابع أو ذاك لا بدافع الحب العظيم فحسب بل بدافع الغرور وتسجيل المواقف الطنانة، وقد أفلحت في ذلك إلى حد كبير، وجعلت من هذا الحب شيئاً أسطورياً تضرب به الأمثال بين العشاق وطلبة المدارس. كانوا ينظرون إليها من نوافذ البيوت المتراصة والمقاهي. وكانت ترتبك في باديء الأمر وتتعثر في مشيتها السريعة الراقصة، ولكنها

الآن لا يربكها شيء أو يعثرها.. غزالة برية في صحراء . الشعب.. الكتب.. الأفلام الرائعة.. أشياء انتهى دورها ف تغذية الجرب، ولم تعد الأظافر الحادة تستخلص منها الا القشور. وها هي الآن وحيدة وضالة في مدينة تغمرها المصابيح ، تختال بمنديلها الأحمر وشفتها اليابسة كرمز للانتظار القاتل والحرمان العظيم.. في مدينة تتسلخ عوراتها تحت وهج الأظافر ولسعات السياط.. العورات المجعدة بين الأثداء المتفحمة تحت المطر.. الأثداء الجاحظة الغريبة والملوية تحت رقابة الحوذي.

خذني إلى جهنم أيها الحوذي العجوز.. خذني إلى أقرب حانوت في العالم واشتر لي أوقتين من المطر والخريف.. عد بي أيها العجوز، وقل لجوادك العجوز أن يسرع إلى أقرب مقهى واشتر لي ربطة من الأصدقاء، واقذفهم معي على طاولة المطبخ. وشد الحوذي عنانه الطويل المهترئ حيث صرخت به أن يقف، وقفزت على الرصيف وعيناها ملهوفتان على جميع النوافذ خوفاً من أن يكون البيت الذي تقصده قد طار، وضغطت باصبعها الرطب المحمر على الجرس، فانفتح الباب والجرس ما زال يرن. كانت شاردة وحزينة وخجولة من الأشخاص الذين ستقابلهم والأشخاص الذين لن تقابلهم. وضحك ياسين ضحكته البليدة المصطنعة: أهلاً .. أهلاً .. لقد انتظرناك كثيراً. وقد خمن البعض أنك لن تأتى ، ولذلك ذهب.

- ومن بقي من البعض الآخر؟
  - أنا
  - أنت ..وحدك؟
  - أنا والويسكي والفراغ.

وجلسنا متباعدين على أريكة يبدو من مظهرها أن عدداً لا بأس به كان يجلس عليها ويصرخ ويعربد.

- وماذا حدث؟ هل فعلتم شيئاً؟.
- نعم.. قمنا باتصالات واسعة. ثلاثة أسابيع وأنا أتصل وأنتظر وأراجع، وكذلك أسامة وصطوف إلى أن وصلنا إلى النتيجة المطلوبة.
  - وماهي؟.
  - لاشيء؟
  - وكيف لا شيء.. كيف؟.
  - أرجوك اجلسي و لا تصرخي.
  - لا أريد مقابلتكم. اريد مقابلته هو لأعرف هل هو ميت أو حيّ.. هل بقي برأس أو بدون رأس.

- أرجوك لا تصرخي و لا تخطئي في فهم عواطفنا وخاصة أنا. انك لا تقدرين كم أحبه و أحترمه و أتمنى مساعدته.
  - أرجوك.. مللت سماع هذه الأسطوانة. تحبه وأنت في المقهى، تحترمه وأنت في السينما، تتمنى مساعدته وأنت في الحانة. انك لم ترسل إليه رزاً منذ اعتقاله حتى الآن.
    - انك ما زلت تتكلمين كتلميذة مدرسة. انني أحس الأمور، ولكني لا أعرف كيف أترجمها.
- هو.. لا تعرف كيف تترجمها؟ عفواً .. لقد نسيت أن هذه العواطف من فصيلة اللغات الهيروغلوفية.

ومسحت عينيها بمنديلها، وقالت يائسة: تترجمها بأن ترسل إليه شيئاً ما، وتكتب عليه هذا من شخص ما. انه عزاء كبير له لأنه انسان كبير.

- نعم. انسان كبير ولكنه طفل.
- لقد أعطوني عنوان منجمة شهيرة. سأذهب إليها. يقولون انها تعرف كل شيء وتنبيء بكل شيء.
  - أهكذا تتكلم طالبة الجامعة؟
  - ماذا أعمل؟ لا بد من فم في هذا الكون يطمئنني والا قتلت نفسي.
  - انك تبالغين في عواطفك تجاه رجل أوقعك في مآزق فيما مضى.
  - أعرف.. انه مولع بالنساء، وإن ما من قوة في العالم كانت تمنعه عن الشطط والانز لاق. ولكن ماذا أعمل اذا كنت أحبه? أرجو أن يكون السجن قد علمه شيئاً في هذه الحياة.
    - أرجو ذلك.
  - لقد آن لي أن أذهب وأقابل تلك المنجمة ومن ثم سأسافر إلى القرية. الديون تنهشني من جميع الجوانب، ولكن عزائي انني نجحت في الامتحان. سيسر الفهد كثيراً لذلك. نعم سأسافر إلى القرية واستريح بعض الشيء . كم الساعة الآن؟
    - اسمعي يا غيمة. رأيي أن تذهبي رأساً إلى القرية وتدعي جانباً فكرة هذه المنجمة لأنك متعبة أو لاً، و لا جدوى من هذه المقابلة ثانياً.
  - اعرف اعرف. ولكن حتى لا يقال أنني قصرت في ناحية واحدة في غيابه. وأنت لا تنس أن تعمل شيئاً من أجله.
    - لن أنسى.

- إلى اللقاء. لا.. أرجوك لا تخرج معي. ان أوصلتني إلى الباب أم لا فلن يتغير شيء. أنت تعرف كم أحبه.
  - نعم أعرف.

وابتسم ، فابتسمت وهي ممتعضة، وانطلقت.

\*\*\*\*

كانت غرفة المنجمة مملكة قائمة بذاتها. الطنافس طنافس، والكراسي كراسي. وأول ما يطالعك أسنان ذهبية زرقاء يحيطها وجه طافح بالخز عبلات. وكان على الحائط ثلاث صور مؤطرة تشير إلى أن صاحبتها كانت في صباها مومساً، وفي كهولتها قوادة، وفي شيخوختها منجمة. وما أن رأت زائرتها الصغيرة المبللة بالمطر تقف على عتبتها مذعورة العينين حتى فتحت ذر اعيها المليئتين بالأساور وهزت رأسها بميناً وشمالاً، وقالت: تعالى يا حبيبتي تعالى قبلي جدتك العجوز لتقول لك ما لا تستطيع هذه الكتب التي تحت ابطك ان تقوله في يوم من الأيام. تعالى.. انني لا أستطيع النهوض فأنا مصابة بداء المفاصل. لا تجلسي على هذه الأربكة فساقها مكسورة. وقد أرسلتها مراراً لاصلاحها. وكانت دائماً تعود ولا تتحمل دجاجة فوقها. الجميع يبتزون منى المال كأنى أقطفه من بستانى. لقد جنبته بعرق جبيني وبأشياء أخرى أرجو أن لا تضطرك الظروف إليها. ما بك؟ هل أنت محمومة؟ لا. وجهك كالورد. اجلسي حيث تشائين. اجلسي على هذه الأريكة المكسورة ان شيئت فسأستعملها على كل حال للموقد هذا الشتاء. آه كم هو بارد هذا الشتاء. حتى الفصول تغيرت يا بنيتي. قد يأتي الصيف بدل الشتاء أو الشتاء بدل الصيف دون أن نحس بذلك. اننى أعرف هذه المدينة حجراً حجراً، وأعد حنفياتها واحدة واحدة لأنني شربت منها جميعاً. كان الماء ماء والعطش عطشاً. ماذا تريدين؟ انت ريفية حتماً وأحببت واحداً من المدينة هجرك و لا يريد أن يرى وجهك. افتحى هذه الكف الصغيرة لأرى ما تخبئه لك الأقدار، ولكن بسرعة لأن المئات من أمثالك يوقظونني من نومي في كثير من الأحيان. أما أنت فيبدو أنك جئت في الوقت المناسب. إنك لطيفة وهادئة كأن القط قد أكل لسانك مع أنى لا أشك مطلقاً في أن لسانك لن يتوقف حتى يتوقف قابك اذا اتهمك أحد بأنك لا تزنين عشرين كيلو غراما. آه من هذا السعال! إنه يمزق عنقى. ومن المضحك أن ألفظ ذلك الحرف كالأطفال. لأن هناك فجوة في مقدمة أسناني. ولذلك يبدو منظري مقززاً عندما أسعل أو أضحك. ولكن ماذا أعمل؟ هل ألبس قناعاً عندما أخاطب أحداً؟ على كل حال لم أحفرها بيدي. هل تعلمين كيف حدثت هذه الفجوة. لقد ضربني جندي فيما مضي لأنني

هددته بهجره. هكذا كان الرجال. أما رجال اليوم.. هه.. فانك تبصقين في وجوههم فيقولون لك: ما هذا العسل يا ملاكي؟ على كل حال، سأذهب إلى طبيب الأسنان لأملأها بشيء ما أو بالأحرى لماذا أذهب لقد اعتاد علي زبائني، وهم يأتون إلي من كل الطبقات.. نواب.. وزراء الخ... ويعطوني مالاً وفيراً لمجرد أنني أقول ما يحلمون به وما يريدون أن يحدث. حتى البزاقة تعرف ما يحلم به الرجل الشرقي: امرأة وسلطة وطعام. يجب أن تقولي لي ما قصتك فوقتي ضيق و لا أستطيع اضاعة ما تبقى منه بلا معنى. على الأقل يجب أن أدخر ثمناً لكفني ونعشي و إلا أكلت جثتي الكلاب. انك طالبة. أليس كذلك؟ طالبة.. أليس كذلك؟ طالبة.. أليس كذلك؟

- نعم نعم.. طالبة طالبة طالبة..
- طالبة؟ هه.. ذكور وأناث على مقعد واحد؟ انني أراهن أنكم لا تفهمون شيئاً مما يقوله المعلم. ألا يلحمس لكم الطلاب من تحت الطاولات؟ قولى الحقيقة ولا تخجلي.
- نعم نعم.. يلحمسون.. وماذا تريدين بعد ذلك؟ انني أكاد أنسى لماذا أتيت مع أنني من أتيت لأجله يساوي كل رجال العالم.
  - اذن.. جئت من أجل رجل.
  - طبعاً.. أم ظننت أنى جئت من اجل جواد؟
  - لماذا هجرك؟ ابعدي هذه الهرة. انها تتبول علانية كالبدوية. ما هذه الهرة؟ انظري كيف ترفع ذيلها. انه يكاد يلامس ذقنك، ولن لا تخشي شيئاً. انها أنظف مما تتصورين. نعم! لم يهجرك، ولكن اذا لم يهجرك فماذا فعل اذن؟.
    - أصغي إلي ثانية واحدة. أقبل قدميك.
- لا أستطيع. وقتي ضيق و لا أستطيع أن أفقده بلا معنى. أعرف . ستقولين الأمور مداورة حتى لا تجرح كبرياءك. آه كم أنت بائسة. الرجل لا يستطيع أن يفعل الا شيئين: إما أن يحب، واما أن يهجر. أقول عما يجري هنا في هذه المدينة الساقطة. ماذا اتى بك إليها أيتها الريفية البسيطة؟ ماذا تستطيعين ان تفعلي بحفنة من الطهارة في هذه المدينة الساقطة. انني أعرف معظم من يرقد في قبورها.. عرفتهم جميعاً. هل تتصورين ان ما بداخل هذه القبور كان يضحك ويصرخ ويقبل؟ موضوعك صعب يا صغيرتي. تعالى إلى جواري. لن آكلك. هيا لا تضيعي الوقت. ماذا فعل بك حبيبك؟.
  - أريد أن أعرف أين هو ما هو مصيره.
    - اذن لا تعرفين أين هو؟.
  - طبعا لا أعرف والالما تشرفت باريكتك وهرتك.
  - إنه حيث كان فهو تعيس ومهموم ويفكر بك باستمرار.

- أعرف أعرف انه يفكر بي لا بك، ولكن أين هو؟ هل سيخرج؟
  - يخرج.. من أين؟
    - من السجن.
- قولى ذلك مسبقاً . يا إلهى كم هن ثرثارات بلا معنى فتيات هذا الجيل. ما اسمه؟.
  - فهد التنبل.
- فهد التنبل.. فهد التنبل. رائع هذا اسم حقيقي. اسم رجل حقيقي. أما أسماء اليوم.. اسامة .. هزار، فشيء يقزز النفس..
- يا ست نظمية. دقيقة واحدة وأقتل نفسي. حقيبتي في الكراج والسيارة مليئة بركابها ولا تنتظر أحداً سواي كي تسير.
- كان يجب أن تفصحي عن ذلك من قبل. ولكن ما العمل اذا بدأ الانسان بالحديث لا يعرف كيف يسكت؟ ماذا فعل حبيبك حتى دخل السجن؟
  - كان يكتب.. عن الآخرين؟
  - وماذا كتب؟ ولماذا كتب؟ انه أبله.
- ولماذا أبله؟ يا ست نظمية.. ان الدور الذي لعبه فيما مضى لا يمكنك نسفه بهذا العنف البذيء. انك على كل حال لا تفهمين في هذه الأمور.
- اسمعي. قد لا أفقه كثيراً مما جرى ويجري من الأمور، ولكن ما أفقهه وحدي دون سواي ان الانسان مهما لعب من أدوار فلا بد ان يناله التعب في الناهية، ومهما ارتفع لا بد ان يسقط . رأيت نواباً ووزراء يتبولون على جدران الأزقة وحيدين مهملين. مهما بلغ الانسان ما بلغ، سينفض عنه الآخرون عندما يتوقف عن الصعود ويتركوه
  - وحيداً مجهولاً في المقهى يبحث عبثاً عن الاستعراضات والاحتفالات الغابرة.
  - انك ثرثارة أكثر مما أنت منجمة. لم افهم كلمة واحدة عن حقيقة وضعه الآن.
- اسمعي يا فتاة. ما من زبون أو زبونة بالأحرى أر هقتني مثلما أر هقتني أنت. لم تتركي لي فرصة واحدة كي أتم حديثاً أو أعطي حكماً، وكل ما يهمك هو حبيبك وحده دون سواه.
  - أرجوك أن تقولي لي شيئاً عنه.. شيئاً من الحقيقة عن وضعه.
- سأقول لك الحقيقة بكاملها لأن نصف ما سأقوله قد يحدث، ونصفه الآخر قد لا يحدث. ولذلك لا بد ان تكون الحقيقية هنا وهناك.
  - هنا أو هناك؟
- وماذا أستطيع أن أفعل غير ذلك؟ هل أمسك عكازي هذا وأشير به إلى الحقيقة كانها مقعد أو قدح؟ لماذا تورطين نفسك مع شاب؟ لماذا تحبين ؟ ألا ترين حالتي أم تعتقدين

- أنني خلقت هرمة معقدة بهذا الشكل؟ لم يأت بائع البابونج اليوم. انني لا أستطيع أن أشرب شيئاً سوى البابونج. انك تحبين ذلك الفتى واذا هجرك ستجنين بكل تأكيد. لماذا؟ انصحك بأن تتركيه.
- اتركه؟! سنة كاملة وأنا أركض بهذا الحذاء العتيق من مكان إلى مكان، أغسل ثيابي وانتظرها حتى تجف لأرتديها وأهرع لمقابلة فلان وفلان، سنة كاملة وأنا لا أرقد الا اذا رقد السمك في الماء. آه يا ست نظمية، لو تدركين الأمور أكثر مما تدركين الآن.
- بل أدركها أكثر مما تظنين، وأستطيع أن أريك اياها بأم عينيك. تعالى معي. لا تدوسي بحذائك الموحل على السجادة، فليس عندي خدم كي ينظفوها. ما شكل حبيبك؟ هل هو جميل؟
  - نعم. انه طویل قلیلاً. أشقر وذو عینین و اسعتین ضاحکتین.

وانت العجوز قد وصلت إلى سرداب مظلم يضيئه شمعدان يرسل لهبا كلهب الثقاب، ووقفت بيديها الملئتين بالأساور ، وقالت لغيمة: انظري . هنا أيضاً واحد كان يسرح شعره ويلمع حذاءه ويضع محرمة في جيبه الصغير. وقد ضحك لنكات كثيرة، وقبض كثيراً من النقود. وماذا هو الآن؟ انظري إليه. انه عظام. عظام و غبار . قولي أمامه ألف نكتة ونكتة فلن يضحك. اقذفي أمامه كل مجوهرات الدنيا فلن يختلج. كومي أمامه كل أثداء النساء فلن يطرف له بصر . تعالى. اقتربي. سأضيء لك مصباحاً آخر . داعبي أسنانة بأصابعك. انها مقرفة ومفزعة. أليس كذلك؟ ولكني طالما مسحتها بمنديلي من بقايا الأرز واللوبياء. كان يحب طبخي كثيراً ، ويقول لي: أخاف أن آكلك ذات يوم . .

وكانت خيوط العنكبوت المتدلية من السقف ومن عدد من السروج وأدوات الصيد، تتأرجح وتتساقط هنا وهناك، وقد انطلقت غيمة هاربة ، متعثرة بالأريكة، فحطمتها، فصاحت العجوز وهي تغلق الستارة وتحاول الاسراع خلفها: لا تذهبي قبل أن تعطيني اجرتي. ان الله لا يرسل إلي نقوداً بدلو من السماء.

وفتحت غيمة حقيبتها على عجل، وقذفت بكل ما فيها من نقود. واسرعت لا تلوي على شيء، قاصدة قريتها.

\*\*\*\*

## - سكوت.

وانقلب الجميع إلى تماثيل فاغرة من البرونز. ما من كلمة الا وقيلت فيما مضى، ولكن ما من كلمة أدت مفعولها حتى الآن. الكلمات كنقر المياه في الصخر الا هذه الكلمة فقد كان

لها وقع الفأس. لقد سمعوها مراراً في الأيام الغابرة عندما كانوا صغاراً. عندما كانوا يطلبون إذناً للتبول، فكان يقال لهم: سكوت. أما الآن فهم يطلبون إذناً للحياة. كانت الساعة الثالثة بعد الظهر، الفترة التي لا تمت إلى الزمن بصلة. ودباح والفهد والبدوي والرياضي وكل الذين ضلوا في الصحراء المحرقة، يقفون الآن بكل مرارتهم وجوعهم وعبوديتهم على الحافة تماماً كما تقف العصافير على أسلاك الهاتف استعداداً للتحليق. الثالثة بعد الظهر. . الوقت العجوز الأحدب، الوقت الذي يفترق فيه الأطفال عن الموائد وتغلق الحوانيت. الوقت الذي ينام فيه الأطفال على دفاترهم والتجار على موازينهم، وتستلقي فيه العائلات السعيدة على الحصر والأرائك. الوقت الذي يخلع في الطاغية بزته، وتخلع المرأة مشدها، والأب طاقيته وسترته، تحاشياً ضرورياً لهذه اللقمة الفاسدة من مادة الحياة. كان يوماً آخر من الشرق. انه هنا يأخذ مجده، ويتطاول كملاكم محترف بين حفنة من الأطفال . انه هنا عطر وربيع وغبار وجنس، يذكرك دائماً بأنك ولدت ذات يوم، وضحكت ذات يوم، وعليك الآن ان تتعهد بأن لا تضحك ولا تولد مرة أخرى الا باذن خاص كما تتعهد بأن لا تمشى على الرصيف ولا تذخن قبل الافطار.

- سكوت. كل من سمع اسمه ، يجمع ثيابه ويقف أمام الباب.

كان الشرطي ذو الأسنان الصفراء والفم الكريه هو الذي قال ذلك. ومع ذلك رأى السجناء أن فمه أجمل من فم فينوس في تلك اللحظة وهم يرقبونه بعيونهم الجاحظة إلى درجة جعلت البدوي يمسح عينيه بأصابعه أكثر من مرة ليتأكد من انهما لم تطيرا بعد من وجهه. أما الفهد فكان يهتز من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه وهو يتأمل فم الشرطي بينما يداه تقلبان الأوراق. أما دباح فقد كان أكثر هم هدوءاً واتزاناً نظراً لمروره أكثر مرة في مثل هذه المواقف، وان كان يمكن القول ان نصفه الأسفل كان لا يهتز فقط بل يرقص. أما الرياضي فكان يقف كرياضي بجوار البدوي وكأنه يقول: أليس من العار أن يبقى هذا الجسم حبيس القضبان؟

وأشعل الشرطي لفافة، ونفث دخانها وهو يهز رأسه لشخص ما كان يوشوشه باسماً بينما الجميع يرمقونه بذات العيون المشدوهة ويمدون أعناقهم وهم في أماكنهم كأنهم يريدون قراءة أوراقه مباشرة.

- فهد التنبل.. دباح الشاويش.. نايف أبو عطية.. راجي ذكور.. محمود القش...
  - حا .. حا .. حاضر ...

وقفز الفهد إلى أعلى و إلى أسفل، وأخذ يدور كالمروحة في جميع الجهات بحثاً عن أغراضه، ثم وضعها تحت ابطه ووقف عند الباب، ووقف خلفه دباح والرياضي ونايف والأربعة الآخرون.

ومع ان الشرطي قد أعاد الورقة إلى مصنفه، وأخذ يعد المطلق سراحهم الا أن البدوي كان لا يزال واقفاً منتظراً اسمه، ولكنه عندما أدرك الحقيقة، أسرع إلى الشرطي وسأله: وأنا؟ لم يطلع اسمي.

- لم يطلع . عد إلى مكانك.
  - لقد خرج الفهد ودباح.
    - نعم خرجوا.
- ولكن ذنبي ليس أكبر من ذنبهم.

ويبدو ان الشرطي قد تأثر لمنظره وبلاهته، فقال له: لا تزعل ستخرج غداً.

- أقسم بشرفك.
- قلت لك ستخرج غداً وأنا لا أمزح.

فقال بعض السجناء متملقاً الشرطي: فعلا انه لا يمزح.

والآن بامكانك ان تأخذ ما تشاء من الأغطية والصحون. ألم يعتقلوك أنت اعتباطاً أو صدفة.

- ولماذا اعتقلوك؟.
- لا أتذكر .. كنت أتذكر ذلك من أسبوع.

فقال بعضهم للبدوي وهم ينظرون إلى الشرطي كأنهم يقولون له: انظر كم نحن بجانبك: كيف لا تتذكر؟ امرك غريب. انك غامض أكثر من اللازم.

فقال البدوي وراحتاه مفتوحتان: لا أتذكر.

أما الفهد فقد كان صامتاً طوال هذه المدة وواقفاً كالصنم ووجهه إلى الباب. فقال الشرطي للبدوي: سأعود إليك عندما تتذكر.

ثم ابتعد بالسجناء و هو يزمجر كأنه تورط أكثر من اللازم في انسانيته، فصاح به البدوي وراحتاه مفتوحتان: ولكني لا أتذكر.

\*\*\*\*

وأخيراً بعد عذاب لا يحتمل.. بعد كثير من الشوق والخوف والقذارة والرعب أعطوا الفهد حريته وحزامه ومحتويات جيوبه، وعادوا إلى أوراقهم يتمخطون ويتثاءبون. ورفع الفهد ذراعيه عند مدخل المدينة، وصفق بهما على فخذيه كنسر ركب جناحين جديدين، متوسلاً يقظة الجماهير، مؤكداً لها بعينيه الزرقاوين ان السماء رائعة والأرض رائعة والرمة وقراءة الجريدة

وفصفصة البزر واشعال اللفائف عند المنعطفات، ولكن من يصغي إلى هذا الرنين الطويل.. من يفتح معطفه لهذه العظام المطروحة بكل بياضها وصلابتها للماء والريح؟ لا شيء يمنعه الليلة من أن يختبر العالم وحيداً.. أن يتلصص على وفائه خلال الزحام. واندفع إلى أول هاتف في أول حانوت رآه، واتصل بغيمة ، فأخبروه أنها قد سافرت إلى قريتها، فأغلق سماعة الهاتف بحنق، وأسرع إلى مكتب البريد، وأبرق إليها أن تحضر فوراً.. أن تترك الملعقة من يدها وتطير اليه. ثم سار في الشارع وهو يفرك بيديه بمرح مقدماً إلى مهرجان الأضواء.

كانت السماء تمطر والأرض تمطر. كان المارة يحملون المظلات فيما مضى. أما الان فهم لا يحملون شيئاً، ويضعون أيديهم في جيوبهم ويسيرون ببطء على الأرصفة . كانوا ينظرون إلى السماء وهي تمطر. أما الآن فينظرون إلى جميع الجهات ما عدا السماء. كانوا يتحاشون الحفر في الطريق. أما الآن فهم يتعمدونها. كان سائقو الباصات يطلقون أبواقهم في الأماكن المزدحمة. أما الآن فيطلقونها في الأماكن الخالية. كان أصحاب الحوانيت يدفعون الزبون دفعاً إلى الداخل. أما الآن فيدفعونه دفعاً إلى الخارج. كانت المطاعم تزدحم بالأشخاص الذين يأكلون. كانت الأمهات يملأن الدنيا صراخاً وزعيقاً اذا عاد أطفالهن متأخرين. أما الآن فيملأن الدنيا صراخاً وزعيقاً اذا عادوا مبكرين. وعندما استقل الفهد باصاً، ووجد السائق يقود الباص بيديه لا بقدميه، أدرك أن الدنيا لم تنقلب كلها، وان بعضها ما زال في وضعه الطبيعي وان كان مهتزاً ومتنحاً. لا لن يذهب الآن إلى المقهى حيث أصدقاؤه . سيترك هذه المفاجأة حتى منتصف الليل حين لا يكون مليئاً بما هب ودب ويضطر إلى استجواب متقطع لا ينتهي. سيفاجيء حين لا يكون مليئاً بما هب ودب ويضطر إلى استجواب متقطع لا ينتهي. سيفاجيء الجميع على دفعات.

\*\*\*\*

كانت المدينة مقفرة في ذلك الليل الفاجع ، وكتل الغيوم الكبيرة تتجمع وتفترق فوق الاعلام المبتلة بالأسى. انه الوقت المناسب للذهاب إلى المقهى. سيكون موشكاً على الاغلاق. وفي أشنع الاحتمالات سيكون هناك عدد من الغرباء يلعبون الورق. ودار الفهد حول المقهى أكثر من مرة محاولاً أن يستشف من خلال المارة المسرعين وانعكاسات المصابيح على الأرصفة القذرة ما اذا كان أحد من أصدقائه في المقهى. زرر سترته العتيقة، ودفع الباب الزجاجي بيده. لم يلتفت أحد فملأت الغبطة قلبه. جلس إلى أول طاولة ، وأحدث ضجة في أثناء جلوسه، ولم ينتبه أحد ، فملأ السلام قلبه.

دخل ثلاثة يعرف وجوههم جيداً. لم يلتفوا إليه. ملأ الأسى قلبه ، فتحرك في مقعده محدثاً ضجة الا أن أحداً لم يلتفت. كان يريد ان يلفت انتباه النادل على الأقل كأنه يقول له: نعم.. لقد خرجت .. ألا تراني؟ ولكن النادل الذي يعرفه لم يكن موجوداً. كان هناك نادل آخر. ولوح له محاسب المقهى بيده. وبلغ سمعه حديث للثلاثة الذين يعرفهم:

- أليس هذا فهد التتبل؟
  - بلي.
  - تعالوا نسلم عليه.
    - أين كان؟
    - في السجن.

وكان الفهد يتصنع الشرود وعدم الاصغاء الا أن قلبه كاد ينفطر من الفرح، وشعر بأن الحياة جميلة كما هي ورائعة حتى عندما تكون مقطبة كالوحش.

- الحمد لله على السلامة. متى خرجت؟
  - اليوم.
  - انك أصفر .
  - نعم أصفر.
- ولكن صحتك ليست سيئة على كل حال.
  - نعم ليست سيئة.

وتثاءب الرجال الثلاثة، وخرجوا من المقهى يودع بعضهم بعضاً. ثم جاء محاسب المقهى نحو الفهد و هو يتمطى متثائباً بعد أن أنهى حساباته.

- متى خرجت؟
  - اليوم.
  - إنك أصفر.
  - نعم أصفر.
- لكل انسان طريق في هذه الحياة. اغلق النوافذ جيدا يا ولد. كنت أعتقد أنك مسافر الى القرية حتى سمعت بعضهم يتحدث عنك. لا لا تشطف الآن. دع ذلك للصباح. هل ضربوك حقاً؟ لا أظن. صحتك ليست سيئة. قلت لك لا تشطف الأرض الآن. ما هذا النوع من الخدم كأنك تخاطب حطباً. يريد أن يشطف الأرض عنوة.

وتثاءب المحاسب، ومضى ليلبس سترته استعدادا للذهاب، ثم وضع الخادم المكنسة في الزاوية، وأطفأ الأنوار، ولبس سترته، ونظر إلى الفهد كأنه يستفهم منه ما اذا كان يريد ان

ينام في المقهى حتى يحضر له وسادة ، فنهض الفهد، وزرر سترته، ودفع باب المقهى، ومضى.

كانت الشوارع طويلة، وصلبة، لا نهائية، تتبعث منها رائحة شواء بعيد، وكانت الهررة الضالة، المفتوحة الأفواه، تتشمم فضلات الزوايا وتموء مترنحة تحت أضواء النيون الغبراء.

ها هو الفهد وحيد ضد المدينة، وفي عينيه ملامح الغزو.

لكي تكون جراحك واضحة لا لبس فيها ولا ابهام، عليك أ، تدفع جزية الدمار.

عليك أن ترفع حافة القبعة اذا كانت الندوب في الجبين، وتخبطها خبطاً في الشارع اذا كانت في قمة الرأس. يجب أن يرى الشعب الفرح والألم والحرية كما يرى الباص والهاتف والمئذنة. أما الجراح والاهانات الدفينة في الأعماق فابرازها يحتاج إلى المهارة والصبر.

لقد ذهب وولى عهد البطل النظيف المعتكف ، وجاء دور البطل الوحش.. البطل الذي تتلألأ الجراح في رأسه. البطل الذي يتمخط في الشارع ويكسر مرفقه على حديد الحافلات.. البطل المتسول الأحول الضائع.. المغروس كالحربة خلفك وأمامك. وهذا البطل المغروس كالحربة أمام الحقائق يحتاج إلى حشود وأساطيل ، وإلى شوارع مكتظة وزغاريد يخرج معها دم الخناجر، وإلى خيول ودراجات وبيارق، وإلى رغيف ومأوى.

لو كان الفهد في القفار في هذه اللحظة لزحف على ركبتيه بين الصخور ورقد على هضبة قريبة من السماء، قريبة من الله، ليناجي حبيبته ووطنه. أما الآن في هذه الساعة الكئيبة من الليل فحبيبته نائمة ووطنه يشخر، وعليه وحده ان يبقى مستيقظاً ، فلا بد من كلب حراسة لهذا الشرق الذليل المنهوب.. هذا الشرق الذي يرقد خارج لحافه، ومن صرته تشرب خيول الغزاة وتصهل.

هذا الكتاب إهداء لكم من منتدى حديث المطابع موقع الساخر www.alsakher.com